# الغربوم الغربي المعربي المعربي

الدكور برركوبر الرخون محمس مدرس التاريخ الاسلامى بكلية آداب بنها

الطبعسة الأولى

1944

الناشس مكتبترالانجسلوالمصرية ١٦٠ عان عمد موسيد - انتاح

# بسم الله الرَّحمز الرَّحي مِ

- \_ المقــدمة ٠
- \_ تمهيــد ٠
- ظهور دولة الغزنويين واتساعها
  - \_ فتوح الهنــد
- السلاجقة ودورهم في القضاء على نفوذ الغزنويين في الشرق
  - دولة الفوريين ونهاية الغزنويين •

•

## مصدمت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ٠

وبعد فهذا كتاب يتناول رسوم الغزنويين ونظمهم الاجتماعية و يتجلى فيه دور الغزنويين الحضارى في المشرق الاسلامي وكيف أخذت دولتهم شكل الحكومات المنظمة في قيادة تتمثل في السلطان الغزنوي مصدر الحكم وسلطاته في الدولة ، وهيئة حاكمة تساعده في تنفيسند سياسته تتكون من كبار الحاشية ورجال الدولة و

فقد ظهر الغزنويون في وقت كانت ترزح فيه الخلافة العباسية تحت تسلط البويهيين الشيعة ، ومما ساعد على تقارب الخلافة العباسية والغزنويين أن الغزنويين كانوا من أنصار المذهب السنى مذهب الخلافة العباسية ، فحاربوا أعداء الخلافة العباسية والمناهضين لها ، وكان لهم دورهم في القضاء على الدولة السامانية التي كانوا عمالا لها ، وذلك بالتضافر مع الأتراك الشرقيين ( القرة خانيين ) ،

وبدأت ملامح دولة الغزنويين تأخذ شكلها وطابعها السياسى أيام سبكتكين وابنه محمود الغزنوى اللذين عملا على بسط نفوذ دولتهم على الولايات الشرقية ، ولما اتسعت دولتهم وازداد نفوذها اتجهت جهودهم نحو الهند لنشر الاسلام فيها ، ورغم الطبيعة المختلفة لبلاد الهند وصعوبة انضوائها تحت نفوذ الغزاة الا أنهم تمكنوا من اخضاع ملوك الهندوفت وفت حلالا المناهم وكانت الدولة الغرنوية في كل هدذه الأعمال تعلن أن جهدودها تتم وفق رغبة المضلفة

العباسية ، وسر الخلفاء العباسيون لذلك ، وبادلوا سلاطين الغزنويين الود والاكرام بارسال الخلع ومنشورات التولية لهم .

على أن هذا الملك العريض الذي أسسه الغزنويون قضى عليه السلاجقة والغوريون • فقد مد السلاجقة نفوذهم الى أراضى الغزنويين في المشرق تدريجيا ٤ غير أنهم أثاروا قادة السلاجقة بالقبض على زعيمهم أرسلان بن سلجوق وأسره ومن معه من أمراء السلاجقة في احدى قلاع الهند حيث ترفى بها •

عول السلاجقة على الانتقام من الغزنويين ، وأخذوا فى تدعيم قوتهم العسكرية فى الوقت الذى انصرف سلاطين الغزنويين الى فتوح الهند ، حتى حلت بهم الهزيمة فى داندانقان سنة ٤٣١ ه •

أما الغوريون فظهروا كقرة سياسية لها ثقلها أواخر القرن الخامس الهجرى ، وكانوا في الأصل من رعايا الدولة الغزنوية ، وبدأوا يفرضون نفوذهم على سلاطين غزنة ، بعد أن أسسوا الدولة الغورية على يدعز الدين الحسين بن حسن سنة ٤٩٣ هـ/١٠٩٩ - ١١٠٠ م ، وانتهى الصراع بين الغزنويين والغوريين سنة ٥٩٨ هـ / ١٢٠١ م م على يدشهاب الدين الغورى ، الذي أمر باعدام خسرو ملك آخر سلاطين الغزنويين وابنه بهرام شاه ، وكان ذلك آخر العهد بآل سبكتكين ،

وكان من الطبيعى أن يكون للدولة الغزنوية رسومها ونظمها الاجتماعية و فالسلطان الغزنوى يتولى رئاسة الدولة و يساعده فى ذلك الحاشية وكبار رجال الدولة و وكان يليه فى السلطة الوزير وولى العهد وكانت سلطة الوزير بين التنفيذ والتفويض تبعا لاتجاه السلطان فى الحكم و فان كان السلطان مستبدا تصبح سلطة الوزير تنفيذية وان لم يكن كذلك كانت سلطته تفويضية وقد تمثل الاتجاه الأول فى عهد كل من السلطان محمود والسلطان مسعود و

لم يكن لأولياء العهد سلطة في الدولة ، بل ان بعضهم نحى عن الحكم ، كما فعل سبكتكين مع ابنه محمود حينما ولى اسماعيل بدلا منه وكذلك محمود الغزنوى حينما ولى ابنه محمد بينما الأنظار كلها كانت متجهة الى مسعود لكى يتولى السلطة .

أما فيما يتعلق بالوزراء ، فكان عليهم أن يتخذوا أعوانا لهم • فكان الوزير أحمد حسن الميمندى من المقربين للسلطان محمود ، غير أن حساده دسوا له لدى السلطان ، فأمر بالقبض عليه هو وابنه وصادر أمواله ، وظل هذا الوزير في معتقله حتى أخرجه السلطان مسعود بعد أن ولى عرش السلطنة ، وأسند له الوزارة للمرة الثانية .

ونظرا لعلاقات الغزنوبين الوثيقة بالخلافة العباسية ، كانت تتم المشاورات في القصر لعمل الترتبيات اللازمة لاستقبال رسل الخلفاء العباسيين ، والترحيب بهم منذ دخولهم أراضي الدولة الغزنوية حتى وصولهم الى قصر السلطان ، وكذلك رسل السلاجقة والايلكخانيون ،

وقد مثل حجاب الدولة الغزنوية طبقة هامة فى التنظيم السياسى للدولة ، فمن هؤلاء الحجاب كان القادة والوزراء وحام الولايات ، ورؤساء ديوان الرسائل والبريد وقادة القلاع والعارض والمستوفى ، ومما يجدر ذكره أنه لم تكن هناك سياسة ثابتة فى ولاية تلك المناصب ، فقد تولى كبير الحجاب أبو سعيد التونتاش ولاية خوارزم ، كما تولى القائد أحمد عبد الصمد الوزارة فى عهد المسلطان مسعود ،

غير أنه كان هناك تقليد في أن لا يتولى أى شخص منصبا الا بعد توافر شروط معينة فيه منها الخبرة والحنكة والسن المناسبة ، فبعد وفاة أبى نصر مشكان — رئيس ديوان الرسائل — عرض على السلطان مسعود اسم أبى الفضل البيهقى — نائب الديوان — ليتولى رئاسته ، الا أن السلطان رأى من هو أولى منه بالتقدم وكبر السن ، مع شهادة السلطان لأبى الفضل بالكفاءة والجدارة في العمل بديوان الرسائل .

ومثل القضاة أهمية كبرى فى الدولة الغزنوية ، اذ أنها السلطة الدينية فى الدولة ، وكان يراعيها سلاطين الغزنويين • وعلى الرغم من اتجاه الدولة وقادتها للعمل بالمذهب الحنفى ، الا أن المذهب الشافعى كانت له مكانته •

وكان المشرف من المناصب ذات الأهمية في الدولة • اذ أنه الشخصية التي تعمل على استتباب الحالة الأمنية ، ويمثل عمله جهاز المخابرات ، وكان له أتباعه الذين ينهون اليه الأخبار وينقلها بالتالى الى السلطان • وقد لعب المنهون دورا له أهميته في عهد السلطان محمود ، الذي كان يريد التقليل من مكانة ابنه مسعود باظهاره بأنه غير جدير بولاية عهده ، وذلك بفضح انغماسه في اللهو والمجون وخاصة في مقره الصيفى •

ولم يسلم الشخص الذى يعزل من منصبه ، أو الذي يحل عليه غضب السلطان من المصادرة • وكان متولى أمر تلك العملية المستوفى ، الذى كان يراجع الحالة المالية لمتولى المنصب قبل توليه موبعد عزله ، ثم يستوفى منه الزيادة لصالح السلطان •

وتعددت الوظائف فى دار السلطنة الغزنوية ، غكان منها الدوات خانة ، وخادم الخاص ، والشراب دار وهو متولى أمر تقديم الشراب ، والبرده دار المتولى أمر الستار ، وأطباء الخاصة ، والجامه دار ، وقائد الاصطبلات ، والكتخداه ، والمحدث ، ووكيل البلاط ، والنقيب ، والمعتمد ، والبندار ، وأمير الحج •

ويعتبر الجانب الاجتماعي الوجه الآخر للحياة السياسية ، اذ كان من الطبيعي أن يتأثر المجتمع بالسياسة ، فكان للغزنويين نظمهم في الزواج وكان من عاداتهم الزواج المبكر وخاصة بين السلاطين والأمراء ، كذلك اتسم الزواج بالمصالح السياسية ، فتمت المصاهرات بين سلاطين

الغزنويين وأمرائهم وحكام المولايات وكبار الحجاب وأمراء الدول

وميزت الملابس بين الخاصة والعامة • فكان للسلطان الغزنوى ووزيره وكبار رجال الدولة والحاشية لبسهم الميز وقلانسهم ذات الركنين ، وكان لباس السلطان ذى لون أحمر والوزير ذا لون أبيض والحجاب ملابسهم سوداء • وكانت ملابس الحزن بيضاء اللون •

كان للغزنويين مجالسهم الاجتماعية • منها مجالس الطرب والغناء والموسيقى ومجالس الشراب ، كما احتفل الغزنويون بالأعياد والمواسم والمواكب • ومن الأعياد ما هو دينى مثل الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر وعيد لأضحى • ومنها ما له أصل فارسى مثل عيد المهرجان وعيد سده أو السذق •

بدأت الكتاب بتمهيد تناولت فيه ظهور دولة الغزنويين واتساعها في المناطق الشرقية ، وعرضت لفتوح الغزنويين في الهند ، ثم تحدثت عن ظهور السلاجقة ودورهم في القضاء على نفوذ الغزنويين في المشرق، وعنيت بتوضيح الصراع الذي دار بين الغوريين والغزنويين والذي انتهى بالقضاء على الدولة الغزنوية •

وفى الفصل الأول تناولت رسوم الغزنويين ، فتحدثت عن رسوم تعيين سلاطين الغزنويين ، وكيفية اختيار السلطان الغزنوي وضرورة موافقة الخليفة العباسي ، ثم بينت الألقاب التي منحت لسلاطين الغزنويين من قبل الخلافة العباسية ، ونقوش هذه الألقاب على السكة والخطبة ،

كذلك تحدثت عن حواضر الغزنويين وقصور سلاطينهم والدركاه (باب السلطان) وما كان يدور بداخله من مؤامرات ودسائس الحجاب للوزراء والكبراء ، وأشرت الى حكام الولايات ورسوم تولينهم •

وبينت رسوم تعيين ولى المعهد والطرق المتبعة فى تنشئته واعداده لتولى مهام السلطنة ، والظروف التى صاحبت تولى سلاطين الغزنويين من ولاة المعهود ، كما وضحت رسوم تعيين الوزير ، وأشرت الى الخلع التى كأنت تخلع عليه ، والهدايا المتبادلة بينه وبين السلطان الغزنوى •

وعنيت بالتحدث عن أرباب الواظئف الأخرى و ومنها الحاجب واختصاصات كبير الحجاب وقاضى القضاة الغزنوى والمشرف والشحنة والعارض ورئيس ديوان الرسائل وصاحب ديوان البريد والمستوفى وخادم الخاص والشراب دار والجامه دار وقائد الاصطبلات والكوتوال (قائد القلعة) والكتخداه والمحدث ووكيل البلاط والنقيب والمقدم والمعتمد والبندار (عامل الخراج) وأمير الحج

وفى الفصل الثانى تناولت نظم الغزنويين الاجتماعية • فتحدثت عن مراسيم الزواج بدءا من الخطبة حتى الزفاف ، وكان الزواج المبكر من عاداتهم ، كذلك تحدثت عن الزيجات التى اصطبغ طابعها بالطابع السياسى • وخاصة بين السلطان وقادة جيشه أو أمراء الدول المجاورة من الايكلفانيون •

وعرضت لبعض مظاهر حياة الغزنويين الخاصة • فتحدثت عن أنواع الملابس التي كانوا يرتدونها ، خاصة سلاطين الغزنويين والأمراء وكبار رجال الدولة وغيرهم ، وأشرت الى أنواع الأطعمة المحببة الى نفوسهم في المآدب والحفلات الخاصة والعامة •

أما عن عادات الغزنويين وتقاليدهم فبينت ميلهم الى تبداد الهدايا ، كما تحدثت عن حفلات الختان التى كانت تتم فى القصر الغزنوى لابن السلطان ، وأبناء الأمراء ومعهم بعض أبناء العامة من الشعب •

كذلك تناولت المجالس الاجتماعية فتحدثت عن مجالس الطسرب

والعناء والموسيقى ومجالس الشراب والندماء الذين ارتبطت بهم هذه المجالس ، وعرضت للأعياد والمواسم والمواكب ومنها ما هو دينى مثل الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ، ومن الأعياد التى احتفل المغزنويون بها ولها أصل فارسى عيد المهرجان وعيد سدة أو السذق .

والله أسأل أن يوفقنى الى مزيد من الجهد لالقاء الضو على مظاهر الحضارة الاسسلامية في دول المشرق الاسلامي • وعلى الله قصد السبيل •

دكتور بدر عبد الرحمن محمد كلية آداب بنها

# تمرس كا

# ظهور الغزنويين واتساع دولتهم

كان لظهور الغزنويين في المشرق الأسلامي أثره على الخسلافة العباسية ، التي كانت تعانى من سسيطرة بنى بويه الشيعة ، خاصة اذا ما علمنا أن الغزنويين كانوا من السنة المتعصبين • فقد أعطى المغزنويون بولائهم للخلافة العباسية قوة أعانتها على مقاومة التغلب البويهي ، فضلا عن أن فتوحات الغزنويين في بلاد الهند ساعد على مد نفوذ الخلافة العباسية الى مناطق لم تكن الخلافة لتبلغها الا بغضل ولاء الغزنويين للخلافة العباسية ، وبالمقابل فقد منحت الخلافة اعترافها بحكم الغزنويين المناطق التي فتحوها •

ومن الجدير بالذكر أن قادة غزنة وأمرائها الأوائل كانوا عمالا وقوادا لحدى الدولة السامانية في خراسان وما وراء النهر أمثال « ألبتكين » (١) كبير حجاب الأمير عبد الملك بن نوح ( 700 - 700 ه / 700 - 700 م) (٢) الذي تولى الامارة على جيوش خراسان (٦) ، وبعد وفاة عبد الملك بن نوح سنة 700 - 700 ه 710 - 700 منصور بن عبد الملك ، اذ كأن البتكين يفضل أن يلى امارة الدولة منصور بن عبد الملك ، اذ كأن البتكين يفضل أن يلى امارة الدولة

<sup>(</sup>۱) البتكين : كان غلاما لدى أحمد بن اسماعيل الساماني .

حمد الله المستوفى : تاريخ كزيدة ، ص ١٤٠ ، ملحق بتاريخ بخارى للنرشخى .

<sup>(</sup>۲) البيهقى : تاريخ البيهقى ص ۹۸ .

<sup>،</sup> دائرة المعارف الأسلامية ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ مادة البتكين .

<sup>(</sup>٣) كان سبهسالار (قائد جيش ) السامانيين ٠

البيهقى : ص ٩٨ ، ٢١٨ .

السامانية عم الأمير منصور ، لذا فقد فر البتكين الى غزنة (١) حينما أرسل منصور يستدعيه الى بلاطه (٥) ، وتمكن من الاستيلاء على غزنة ، وأقام بها امارة مستقلة عن السامانيين عاصمتها غزنة (٢) •

واضطر الأمير منصور الى الاعتراف بالبتكين حاكما على غزنة ، وولى ابنه أبا اسحق ابراهيم (٧) قيادة الجيوش بخراسان ، فتفرغ البتكين لادارة أمور غزنة ، وبعد ىوفاة البتكين (٨) آلت الأمور في غزنة الى ابنه أبى استحاق الذي تمكن من اقرار الأمور فيها ستة وسماء ٩٦٥هم (٩) ٠

لما توفى أبو اسحاق ابراهيم بن البتكين ( ٣٥٥ ه / ٩٦٦ م )

(٦) تاریخ کزیدة ، ص ۱٤٣ .

وغزنة عاصمة الليم زابلستان ، وهى ولاية واسعة عى طرفه، والأفصح فى اسمها (غزنين ) وهو الاسم المعترف به عند العلماء وتعرب فيقسال (جزنه ) واليها ينسب الفزنويون ، وهذا النسب سماعى ، وكان القياس يتضى بأن يقال (غزنيون ) وتقع غزنة حاليا الى الجنوب الشرقى من مدينة كابول عاصمة افغانستان على مسافة ١٢٠ كم تقريبا ، ياتوت : معجم اللهذان ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ .

، على مسعود الشابى: الأدب الفارسي في العصر الغزنوى ، ص ١٠. رسالة دكتوراه كلية الآداب ـ جامعة القاهرة .

(٧) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ، ج ٢ ، ص ١٦٤ .

(٨) كان ذلك سنة ٣٢ هـ / ٩٦٣ م .

(١) مقد تمكن من القضاء على ثورة ابى على انوك .

طبقات ناصری ( نارسی ) لقاضی منهاج سراج الجوزجانی ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، تعلیق وتصحیح عبد الحی حبیبی .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٨ ، ص ١٩٢٠.

<sup>،</sup> منتخب التواريخ ، ص ٨ تصنيف عبد القادر بن ملوك شاه يدواني كلكته ١٨٦٨ م .

<sup>(</sup>ه) حمد الله المستوفى : تاريخ كزيدة ، ص ١٤٣ ، ملحق بتاريخ بخارى .

خلفه بلكاتكين (۱۰) ، الذى لم يلبث أن توفى ، فأجمع القادة على تولية «بيرى » أحد غلمان البتكين ، وقد تعرضت البلاد فى عهده لغزو ابن حاكم غزنة السابق ابن آنوك وبعض حلفائه ، فاضطرب أهلها ، ولكن «سبكتكين » تمكن من انقاذ الموقف ، فاستقر الرأى على توليته مكان «بيرى »(۱۱) •

يعتبر سبكتكين (۱۲) المؤسس الحقيقى للدولة الغزنوية / فقد عمد بعد أن ولى امارة غزنة الى توسيع ملكه ، فاستولى على بست (۱۲) ، كما اضطر حاكم قصدار (۱۲) الى أداء الجزية له واقامة الخطبة باسمه على المنابر (۱۲) ، كذلك استطاع الافادة من الخلاف الذى وقع بين القادة السامانيين أبو على بن سيمجور وفائق الخاصة ، يعاونهم فخر الدولة ابن ركن الدولة البويهى ، وحاربهم بأمر من الأمير نوح بن منصور الساماني ( ۲۲۹ – ۳۸۷ ه / ۹۷۲ – ۹۹۷ م ) وتمكن من الاستيلاء على الساماني ( ۲۲۹ – ۳۸۷ ه / ۹۷۲ – ۹۹۷ م ) وتمكن من الاستيلاء على

<sup>(</sup>١٠) نظام الملك : سياست نامه ، هامش ص ١٥٣ .

كان لاسحاق مملوكان هما : بلكاتكين وسبكتكين .

زامباور: معجم الأنساب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١١) العتبى: تاريخ اليمينى ، ج ١ ، ص ٧٥ .

الجوزجاني : طبقات ناصري ج ١ ص ٢٢٦ ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۲) سبكتكين : هو سبكتكين بن جوقى الملقب بقرابجكم . الجوزجاني : طبقات ناصري ، ج ۱ ، ص ۲۲٦ .

<sup>(</sup>۱۳) بست : مدينة بين سجستان وغزنة وهراة من أعمال كابل (كرشك حاليا) ويقال لناحيتها كرم سير (لشدة حرارتها) .

<sup>(</sup>١٤) قصدار : بالضم ثم بالسكونودال بعدها الف وراء ويقال لهسا قزدار . ناحية مشهورة قرب غزنة بينها وبين بست ثمانون فرسخا وبينها وبين الملتان نحو عشرون مرحلة .

ياقوت : معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، العتبى : ج ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١٥) العتبى : ج ١ ، ص ٧٤ .

خواندمير: حبيب السير ، المجلد الثاني ، ص ١٨ .

الميسابور ، وتولى ابنه محمود قيادة الجيوش في خراسان (١٦) ٠

توفى سبكتكين سنة ٣٨٧ ه/٩٩٧ م بعد أن حكم عشرين سنة (١٧) ، وضع فيها أساس الدولة الغزنوية ، وآل الحكم الى ابنه محمود الذي تمكن بالاتحاد مع خانات التركستان من القضاء على الدولة السامانية واقتسام أملاكها •

اتجه الغزنويون بعد سقوط الدولة السامانية الى توسيع رقعة دولتهم بمد نفوذهم الى الامارات المحيطة بهم ، وتمكن محمود الغزنوى من ارغام خلف بن أحمد صاحب سجستان على الاذعان لسيادته ودفع فدية كبيرة (١٩٠٠) ، وصار مواليا للدولة الغزنوية وسلطانها محمود (١٩٠) .

على أن خلف بن أحمد لم يكن مخلصا فى الطاعة لمحمود الغزنوى الذى بلغه أنه يكاتب ايلك خان ويحرضه على غزوه ، فأبعده الى كرديز (٢٠) حيث توفى سنة ٩٣٩ه/١٠٠٩م فأسند ولاية سجستان الى أخاه نصر بالاضافة الى نيسابور (٢١) •

<sup>(</sup>١٦) العتبى: تاريخ اليمينى ، ج ١ ، ص ١٨٧ ـــ ١٩٣ ، البيهتى : ص ٢١٥ ، ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٣٩ ، ٠٠ ، حمد اله المستوفى : تاريخ كزيدة ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>١٧) ابو الفدا: المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ٠

<sup>(</sup>١٨) مقدارها مائة الف دينار عوضا عن مقتل بغراجق عم السلطان محمود والذي قتسله طاهر بن خلف العتبى ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ٣٥٩ ، ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٢٠٠ .

<sup>،</sup> خواندمير : حبيب السير في اخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١١ ٠

<sup>(</sup>۱۹) یذکر الکردیزی : زین الأخبار ، ص ۱۷۷ ( فارسی ) أن موت خلف بن أحمد کان فی بلدة دهك فی زایلستان .

<sup>(</sup>٢٠) العتبى: ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢١) العتبى: ج ١ ، ص ٣٨٦ - ٣٨٩ ، ابن الاثير: ج ٩ ، ص ٥٦٠

ولما خرج أمير قصدار عن الطاعة أحاطت به جيوش محمود الغزنوى ، فلم يجد بدا من طلب الأمان وعاد التى الطاعة (٢٢) ، وواصل محمود الغزنوى جهوده لمد نفوذ دولته ، فاتجه التى بلاد غرشستان (٢٣٠) وكان يلى حكمها الشاه محمد (٢٠٠ الذي دخل في طاعته وأقام الخطبة باسم السلطان محمود سنة ٣٨٩ ه / ٩٩٨ – ٩٩٩ م (٢٠٠ •

على أن الشاه محمد انتهز فرصة انشغال محمود الغزنوى بغزو الهند ، وأظهر التمرد ، فتغاضى عنه الى أن عاد من غزوة الهند سينة الهند ، وأظهر التمرد ، فتغاضى عنه الى أن عاد من غزوة الهند سينة ٣٨٩ هـ / ٩٩٨ م وأرسل اليه جيشاً بقيادة أبى سعيد التونتاش وارسلان جاذب والى طوس وتمكنا من دخول غرشستان والقبض على الشاه محمد وخضعت غرشستان للسلطان محمود (٢٦) .

كذلك تمكن محمود الغزنوى من مد سلطانه على بلاد الغور (۲۷) ، بالقضاء على مقاومة حاكمها « ابن سورى » ودخل جند الغزنويين مدينة

<sup>(</sup>٢٢) العتبى : ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ١٣٣ ، ابن الاثير : ج ٩ ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢٣) غرشستان : ولاية تقع شمال غزنة ويحدها شمالا مرو الروز

وغربا هراة وأشهر مدنها بايكان مقر الشار ( الملك ) وبشير وسورمين . ياقوت : جـ ٦ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۲۶) الذى ولى بعد أن تنازل له أبوه الشار أبو نصر محمد بن أسد . العتبى : ج ۲ ، ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٢٥) قام المؤرخ العتبى بالسفارة بين السلطان وبين الشار وابنه ، ويروى أن الشاه محمد حضر الى بلاط السلطان الفزنوى .

تاریخ الیمینی: ج۲ ، ص ۱۳۳ ــ ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٢٦) اللعتبي: ج ٢ ، ص ١٤٠ ــ ١٤٦ .

<sup>،</sup> خوندمير: حبيب السير، ج ١، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲۷) الفور: ولاية واسعة موحشة تغلب عليها الطبيعة الجبلية والمناخ البارد ، وكانت تقع بين هراة وغزنة وكان ملوكها يحملون اسم سورى . الأصطخرى: المسالك والممالك ، ص ١٥٣ ــ ١٥٧ .

<sup>،</sup> العتبى: ج٢ ، ص ١٢٣ ، ياقوت: ج٦ ص ٢١٣ .

« آهنكران » سنة ٤٠١ ه / ١٠١٠ — ١٠١١ م ومنها زحف على خوابين واستولى على « وى » (٢٨) قاعدة تلك البلاد • وجاء أمراء الغور يقدمون فروض الولاء والطاعة للسلطان محمود (٢٩) •

لم يكن الأفغان أقل خطرا من الغور ، اذ كانوا يسكنون الجبال القريبة من غزنة ، ويقطعون الرق المؤدية اليها ، فعول السلطان محمود على اخضاعهم فقصد في سننة ٤٠٩ ه / ١٠١٨ م بلادهم ، وتم له فتحها فركنوا الى الهدوء والطاعة لغزنة (٢٠) .

كذلك تمكن السلطان محمود من اخضاع جرجان وطبرستان ، وكانتا تحت حكم آل زيار (٢٦) مستفيدا من الخلافات التي نشبت داخل الاسرة الزيارية ، وتعهد منوجهر الذي آل اليه الحكم في تلك البلاد سينة ١٠١٣ – ١٠١٣ م بدفع اتاوة سنوية قدرها خمسون ألف دينار كل عام ، وأقام له الخطبة على منابر بلأده (٢٦) و ولما حاول دارا ابن منوجهر والذي ولي جرجان وطبرستان بعد أبيه أن يستغل انشسغال السلطان مسعود سنة ٢٦٦ ه / ١٠٣٤ م ببعض الغزوات بالهند ، والشغب الذي أحدثه الغز السلاجقة في خراسان ، وامتنع عن ارسال الأموال المقررة على ولايته الى غزنة ، وراسل أمير أصفهان علاء الدولة ابن كاكويه ، فلما انتهى السلطان مسعود من غزواته في الهند ، سار

<sup>(</sup>۲۸) كانت (وى) ذات موقع استراتيجى هام بحيث يستطيع من يسيطر عليهاان يفرض سيطرته ونفوذه على المنطقة كلها ، البيهقى ص ١٢١٠

 <sup>(</sup>۲۹) البیهقی ، ص ۱۱۸ .
 (۳۰) البعتبی : تاریخ الیمینی ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ — ۳۰۳ .

<sup>،</sup> ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١١٥ ، ابن خلدون : العبر ج٤ ، ص ٣٧٣٠

را ۳) نسبة الى وردان شاه حاكم جيلان والد مرداويج ٠ الله مرداويج ٠

زامباور : معجم الأنساب ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ .

<sup>،</sup> دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١٠ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>۳۲) العتبى: ج ۲ ، ص ۱۷۹ ــ ۱۸۰ .

<sup>،</sup> زامباور : ج ۲ ، ص ۳۲۰ ·

الى جرجان واستعادها واتجه الى آمل وطبرستان وحاصرها ، فلما رأى دارا أنه لا قبل له بالسلطان مسعود طلب منه العفو والصفح فعفا عنه وأعاده الى ولايته (٢٣) •

أما خوارزم التي تقع شمال غرب خراسان ، كان يحكمها أغراد يتسمون باسم مأمون  $(^{17})$  فقد دانت بالولاء والطاعة ، نظرا لزواج آخر حكامها أبو العباس المأمون بن المأمون من أخت السلطان محمود  $(^{07})$  ، على أن أهل خوارزم لم يلبثوا أن قتلوا أبا العباس  $(^{17})$  ، حينما رفض الاستجابة لهم في اعلان العصيان على السلطان محمود ، ثم جاءوا بابن أخيه  $(^{77})$  أبى الحرث محمد بن على بن المأمون — وكان في السابعة عشر من عمره — وأجلسوه على العرش ، واستولى البتكين البخارى على شئون الحكم مع وزيره « أحمد طغان » واستبدوا بالسلطة أربعة أشهر كانت فيها البلاد مسرحا للفتن والمؤامرات  $(^{77})$  .

ولما بلغ السلطان محمود ثورة هـؤلاء المعارضيين وقتلهم خوارزمشاه عسار اليهم وأوقع الهزيمة بقائد جيشهم البتكين البخارى ،

<sup>(</sup>٣٣) البيهقي : ص ٤٩١ ، ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣٤) البيهقى : ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٣٥) العتبى : ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، البيهتى : ص ٧٤٣ ، ابن الاثير : ج ٩ ، ص ٩٨٠.

وان كان البيهقى يذكر ص ٧٣٤ انه تزوج من اخت الأمير سيكتكين السيدة كالجي .

<sup>(</sup>٣٦) وكان ذلك في منتصف شـوال سنة ٤٠٧ ه / مارس ١٠١٧ م البيهقى ، ص ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣٧) يذكر العتبى انه عقد لأحد أولاده امارة خوارزم .

تاریخ الیمینی ج ۲ ، ص ۲۵۱ .

<sup>(</sup>۳۸) البيهقى : ص ۷٤۲ .

ثم دخل السلطان محمود خوارزم واستولى عليها (٢٩) ٠

اتجه الغزنويون بعد ذلك الى الاستيلاء على أملاك البويهيين التي تحيط بدولتهم من الغرب والجنوب الغربي ، وقد تهيأت الظروف أمام السلطان ممحرد نتيجة انقسام البوبهيين الى عدة قوى تتصارع فيما بينها ، فبدأ زحفه على أملاكهم سنة ٤٢٠ ه / ١٠٢٩ م في الري وبلاد الجيل (٤٠) •

وكان يلى حكم الرى مجد الدولة أبو طالب رستم بن على ، وكان في الرابعة من عمره عندما آل اليه الملك بعد وفاة أبيه فخر الدولة سنة ٣٨٧ ه / ٩٩٧ م ولذا تولت أمه السلطة في البلاد ، وكانت المسرى موضع تفكير السلطان محمود ، وكان يستشير وزيره أبا الحسن الميمندي غى السير اليها لكنه كان يثنيه عن ذلك(١٤) •

ولما اضطربت الأحوال في الري بعد وفاة أم مجد الدولة سنة ١٩٤ هـ/١٠٢٨ م وشغب الجند ضد الأمير مجد الدولة(٤٢) اضطر هذا

<sup>(</sup>٣٩) وضم اليها الجرجانية . حمد الله المستومى : تاريخ كزيدة ، ص ۳۹٦ (فارسي) .

ويذكر ابن الجوزى : المنتظم ج ٧ ، ص ٢٨٤ في وحادث سنة ١٧ } هـ ان محمود بن سبكتكين ملك خوارزم ونقل أهلها الى الهند .

<sup>(</sup>٤٠) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي، ج ٣، ص١٦٧٠

<sup>(</sup>٤١) البيهقى ، ص ٢٨٩ .

كانت هذه المرأة على قدر من الذكاء يساعدها مستشارها بدر بن حسنوية فى اظهار بلاد الرى من القوة بحيث اوقع الرهبة في نفوس رسل السلطان الذين كانوا يفدون الى الرى .

أبو شجاع: ذيل تجارب الأمم ، ص ٢٩٠ ، ٢٩١ .

<sup>،</sup> براون : تاريخ الأدب في ايران من الفردوس الى السعدى ، ص · 194 6 194

<sup>(</sup>٢٤) وكان يميل الى المذاهب المناوئة للمذهب السنى ، وكان مولعا بقراءة كتب الشبيعة والمعتزلة .

ابن الجوزى: المنتظم ، ج ٨ ، ص ٣٨ .

الأمير الى مكاتبة محمود بن سبكتكين الذى أرسل اليه يطلب منه الدخول فى طاعته ، فوافق مجد الدولة على شروطه ، غأرسل السلطان محمود جيشا الى الرى فقبض على مجد الدولة وأرسله الى غزنة ، وبذلك تيسر للسلطان محمود ضم الرى اى حوزته سنة ٢٦١ هـ / ١٠٣٠ م (٢٠) .

وبعد استيلاء الغزنويين على الرى أصبح الطريق أمامهم مفتوحا للاستيلاء على كرمان ، خاصة عندما بلغ السلطان مسعود اضطراب الأحوال في هذه الولاية سنة ٤٢٢ ه / ١٠٣٠ – ١٠٣١ م فأرسل قائده أحمد على نوشتكين اليها حيث تمكن من الاستيلاء عليها دون صعوبة تذكر وطرد منها جند البويهيين (٤٤) .

#### فتوح الفزنويين في الهند:

شغلت فتوح الهند الدولة الغزنوية مدة ليست بالقصيرة ، فلم يقتصر على عهد مؤسس الدولة « سبكتكين » ( $^{(3)}$  ) بل امتد يشمل فترة حكم السلطان « محمود بن سبكتكين » (  $^{(79)}$  –  $^{(79)}$  ه /  $^{(79)}$  م ) وبعض أيام ابنه السلطان مسعود الأول ( $^{(71)}$  –  $^{(79)}$  م ) وبعض أحفادهم من بعد  $^{(79)}$ 

وعلى الرغم مما يورده المؤرخون عن أسباب فتح الهند على أيدى

انظـر:

Encpclopaedia of islam. vol, 11, p. 154.

<sup>(</sup>۱۹۳) الكرديزى :زين الأخبار ، ص ۱۹۳ ( غارسي ) .

<sup>( (</sup> ٤٤ ) البيهقى : ص ٥٦ ، ٧٥ ،

<sup>(</sup>٥)) فقد أتاحت انتصارات سبكتكين واستيلاؤه على بست وقصدار الفرصة ليستولى على جزء كبير من بلاد الهند ، فاستولى على بعض المواقع الجبلية في اطراف الهند حيث مدينة كابل حاضرة بلاد الافغان الحالية ، ويعرف ملوكها باسم مملكة الشاهات ويعرفون عامة باسم ملوك الهنود في كابل . The Hindu Kings of Cabul.

مسلاطين الغزنويين ، فان عامل نشر الاسلام والرغبة في الجهاد في مسبيله يبدو الباعث الحقيقي وراء تلك الأعمال التي اتسمت بها الدولة الغزنوية ، واشتهر بها حكامها عبر التاريخ الاسلامي .

بدأت حركة الجهاد الاسلامي في الهند على يد الأمير « سبكتكين » الذي أخذ على عاتقه القيام بتلك المهمة ، وقام لذلك بعد غزوات ضد ملك الهند « جبيال » أو « بروجيبال » بين عامي ( 778 - 777 = 770 = 700 ملك الهند « جبيال » أرغم فيها الملك الهندي على دفع الجزية ، وتسليم بعض القلاع العسكرية في بلاده رهينة الوفاء ، الا أن جبيال ما لبث أن نقض العهد وشن الحرب ، فعاد اليه سبكتكين في قوة من جيشه تصحبها قوة من الغزاة المتطوعة ، ونشبت بين الطرفين بالقرب من لمغان (700 = 700 = 700 سنة ودفعه الجزية مرغما ، ودانت لسبكتكين بذلك مناطق الخلج والافعان في اقليم « هندوكوش » (700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700

وتأكدت الرغبة في الجهادونشر الاسلام في الفتوح الاسلامية التي تمت على يد السلطان « محمود بن سبكتكين » الذي خلف أباه في قيادة الدولة ٤ فقد قام بعدة غزوات أدت الى امتداد النفوذ الاسلامي في أجزاء واسعة من الهند تزيد مساحتها عن ولاية خراسان • وبلخ من حب السلطان محمود للجهاد « أنه فرض على نفسه غزو الهند كل سنة ٤ فافتتح منها بلادا واسعة وكان صادق النية في اعلاء كلمة الله تعالى مظفرا في غزواته ٤ ما خلت سينة من سنى ملكه عن غزواته ٢ ما خلت سينة من سنى ملكه عن غزواته

<sup>(</sup>٦٦) لمغان : بلدة من بلاد الهند القريبة من غزنة ، العتبى : ج ١ ص٧٠٠ ويذكرها ياقوت الحموى : لامغان ويقول انها : كورة تشمل على عدة قرى في جبال غزنة وربما سميت لمغان ، معجم البلدان ، ج ، ، ص ٨ ، بيروت ، دار احياء التراث العربى .

<sup>(</sup>٤٧) العتبى : ج ١ ص ٨٥ وما بعدها ·

<sup>(</sup>٨٨) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٢ ص ٨٥ ٠

أو سفرة » (٤٩) •

وفي سنة ٣٩٢ ه / ١٠٠١ - ١٠٠١ م غزا محمود شمالي الهند وانتصر على جبيال وأسره وغنم غنائم كثيرة حتى قيل ان عدد الأسرى بلغ أكثر من خمسمائة ألف و ثم أطلق جيبال على جزء من المال يؤديه ٠٠ يقول ابن الأثير: (٠٠) « ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في أيدي المسلمين أسيرا لم ينعقد له بعدها رياسة ، فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه ، حلق رأسه ، ثم ألقى بنفسه في النار فاحترق » وترك الملك لابنه أنندبال Anand Pal وكان من أثر ما أحرزه محمود في هذه الغزوة أن أطلق عليه « المغازي » •

ولما قضى محمود الغزنوى على جيبال سا نحو ويهند Und التى ثار أهلها عليه وأنتصر عليهم (١٥) ، ثم قصد اتمليم الملتان ، وهـو مركز مشهور للحجاج من الهنود في جنوب بلاد البنجاب على سمت غزنة (٢٥٠ - فاستولى سنة ٢٩٥ ه / ١٠٠٤ - ١٠٠٥ م على مدينة بهاطية وانتصر على صاحبها بحيرا ، ونشر الاسلام فيها وولى عليها أحد المسلمين ، وعهد اليه تعليم أهلها غواعد الدين ، وغي سنة ٣٩٦ ه / ١٠٠٥ - ١٠٠٦ م قصد ممحود مدينة الملتان نفسها ٤ وانتصر وهو في طريقه اليها على أنندبال بن جيبال ، اذ لم يسمح له بالمرور من بلاده ٠ ولما سمع أبو الفتح داود صاحب الملتان وكان يدين بمذهب القرامطة بقدوم محمود الغزنوى الى بلاده فر الى سرنديب (سرى لانكا) فقضى على مقاومة أهلها وفتحها عنوة وفرض عليهم الجزية (٥٣) .

وفي سنة ٣٩٧ ه / ١٠٠١ - ١٠٠٧ م أعلن محمود الغزنوي

<sup>(</sup>٩٩) ابن العماد الحنبلى: شنذرات الذهب في اخبار من ذهب ، ج ٣ ص ۲۲۰ ، بیروت \_ لبنان .

<sup>(</sup>٥٠) الكامل ، ج ٩ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥١) نفس المصدر ج ٩ ، ص ٦٤ .

<sup>.</sup> انظر لفظ ملتان في معجم البلدان لياقوت (٥٢) (53) Defermery: Essai sur L' Histoire des Ismaéliens. p. 30.

الحرب على ولد أنندبال الذى اعتنق الاسلام على يد محمود وتلقب بلقب نواسه شاه ، وحكم بلاده نيابة عنه ، ولكنه ارتد عن هذا الدين وشق عصا الطاعة ، فسار اليه محمود وانتصر عليه وضم بلاده الى أملاكه •

وبينما كان محمود الغزنوى مشغولا بحرب ايلك خان الذى استولى على بلاد ما وراء النهر من يد السامانيين ، وبحرب الغور ، عقد ماوك الهند وأمراؤها حلفا لمقاومة محمود والدفاع عن بلادهم وعن دينهم وللا عبر محمود نهر السند في سنة ١٩٩٨ ه / ١٠٠٧ — ١٠٠٨ م التقى في ويهند باقليم البنجاب بقواتهم ، وكادوا يظفرون بالملمين (١٥٠٥ ولا لا تمكن ممحود من ردهم على أعقابهم وتتبعهم حتى بلغ بهم قمة بهيم نغر وهي قلعة على جبل عالى ، وقد تمكن المسلمون من الاستيلاء على هذه القلعة ، وأخذ محمود من الجواهر التي في الخزانة مالا يحد ، والدراهم والأواني الذهبية ، وعاد محمود الى غزنة بهذه الغنائم ، ففرش هذه المواهر في صحن داره ، وكان قد اجتمع اليه رسل الملوك ، فأدخلهم فرأوا ما لم يسمعوا به » (ده) ،

بلغ عدد الحملات التى قام بها محمود الغزنوى اثنى عشر ، كان من أبرزها فتح سومنات سنة ٤١٦ هـ/١٠٢٥ م صنم الهند العظيم أو «البد العظيم » $^{(7)}$  الذى أفاضت كتب التاريخ فى وصفه $^{(8)}$  • وقال

<sup>(54)</sup> Encyclopaedia of islam. vol, 111, p. 133.

<sup>(</sup>٥٥) ابن الأثير : ج ٩ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥٦) (البد) منارة عظيمة يتخذ في بناء لهم فيه صنم لهم ، أو أصنام يشتهر بها ، وقد يكون الصنم في داخل المنارة أيضا ، وكل شيء عظموه عن طريق العبادة فهو عندهم (بد) والصنم بد أيضا ، البلاذري : فتوح البلدان ص ٢١٣ وسومنات : مدينة تنسب الى الصنم وتقع في اقليم كوجرات الحالي، وتقع على الساحل الشرقي في جنوب شبه جزيرة في هذا الاقليم بقرب المدينة المعروفة حاليا باسم ديو (Dio) .

<sup>(</sup>٥٧) ابن الأثير : ج  $\dot{V}$  ، ص  $\dot{V}$  ،  $\dot{V}$  ، القزوينى : آثار البلاد واخبار العباد ص  $\dot{V}$  ، دار صادر  $\dot{V}$  ، دار صادر .

عنه السلطان محمود في كتابه للخليفة العباسي في بغداد : « ان هـذا الصنم — عند الهنود — يحيى ويميت ، ويفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وانه اذا شاء أبرأ من جميع العلل • •  $^{(Ac)}$  •

وكانت آخر غزوات محمود الغزنوى لبلاد الهند في سنة ١٨٤ ه / ١٠٢٧ م لتأديب الثوار الذين كانوا قد اعترضوه أثناء عودته الى غزنة ، وأعد لهذه الغزوةأسطولا صغيرا وأحل الهزيمة بالجات في نهر السند (٥٩)٠

على أن جهود قادة محمود الغزنوى لم تتوقف عن غزو الهند ، فنرى أحمد ينالتكين نائب محمود الغزنوى في تلك البلاد يستولى في سنة ٢٦١ ه/١٠٣٠ م — وهي السنة التي توفي فيها محمود — على نرسى التي تعد أعظم مدن الهند في ذلك الوقت •

واصل السلطان مسعود بن محمود الغزنوى ( 113-77 ه / 100 م 100 م

واتبع السلطان مودود بن مسعود ( ٤٣٦ – ٤٤١ ه / ١٠٤٠ – ١٠٤٥ م) سياسة الجهاد في الهند ، وذلك على الرغم من امتداد نفوذ السلاجقة في بلاد الدولة الغزنوية ، كذلك أحرز السلطان ابراهيم بن مسعود ( ٤٥١ – ٤٨١ ه / ١٠٥٨ – ١٠٨٨ م) عددا من الانتصارات لصالح الدعوة الاسلامية بالقرب من لاهور (٢١٠ في الهند في سنوات

بن خلكان : ونيات الأعيان ، ج ه ، ص ١٧٨ وما بعدها ، (٥٨)
 (59) Encyclopaedia of islam. vol, 11, p. 134.

<sup>(</sup>٦٠) البيهقى : ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٦١) لاهور أو لاهاور يذكر ياتوت لهاور ، لوهور ، والمشهور من السماء هذا البلد لهاور وهى مدينة عظيمة مشهورة في بلاد الهند ، نسبب اليها غير واحد من العلماء وهى حاليا في شمال دولة باكستان الحالية . معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢٦ ، ص٧٧. .

<sup>،</sup> جوستاف لوبون : حضارات الهند ص ۱۳۷ ، ترجمــة عادل زعيتر ١٩٤٨ م ، القاهرة .

متعاقبة من حكمه • كما واصل أبناؤه نفس السياسة من بعده حتى بلغ نفوذهم اقليم « جوجرات »(٦٢) والأجزاء الوسطى من نهر الكنج •

أدت فتوح الهند الى بسط النفوذ الغزنوى على أجرزاء كبيرة منها (١٣٠) فاتسعت بذلك رقعة الدولة الغزنوية ، وزادت مواردها •

## السلاجقة ودورهم في القضاء على نفوذ الفزنويين في الشرق:

بلغت الدولة الغزنوية أقصى انساعها في عهد السلطان محمود وابنه السلطان مسعود ، غير أن ظهور السلاجقة (١٤٠ كان له نتائج بعيدة الأثر في انحلال دولتهم •

(٦٢) جوجرات: اقليم يمثل شبه جزيرة يقع فى طرف الشمال الغربى من هضبة الدكن وغرب القارة الهندية ، ويشرف على بحر العرب ، ومن أبرز ما فيه قرية سومنات ذات الصنم الكبير المشهور ، وكذلك مدينة حيدر آباد . لوبون : حضارات الهند ، ص ٧٠ ، ص ٣٣٤ .

(٦٣) يقول ستانلى لين بول: « ان حملات الغزنويين في بلاد الهند واتخاذهم لاهور مقرا لهم يمكن اعتباره بدء حكم المسلمين الحقيقي في هذه البلاد » .

The Muhammadan Dynasties. p. 284.

(٦٤) السلاجةة : نوع من القبائل الغز الاتراك ، وقد اخذت هسنة القبائل تفارق موطنها الأصلى في سهول التركستان على شكل موجات خلال الترنين الثالث والرابع الهجرى ( التاسيع والعاشر الميلادي ) واستقروا في أول أمرهم في بلاد ما وراء النهر . وقد عرف السلاجقة بهذه التسمية نسبة الى زعيمهم سلجوق بن تقاق ، وكان لسلجوق اربعة أولاد هم : اسرائيسل ( بيغو أرسلان ) وموسى بيغو ويونس وميكائيل ، وخلف ميكائيل أولاده بيغو وطغرلبك وجفرى بك داود .

الحسينى: أخبار الدولة السلجوةية ، ص ٢ ، ص ٣ ، ابن العميد: تاريخ المسلمين ، ص ٢٦٧ ، الراوندى: راحة الصدور وآية السرور ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ ، ابن الأثير: ج ٩ ، ص ١٧٦ — ١٧٨ ، حمد الله المستوفى تاريخ كزيدة ، ص ١٩ ترجمة محمود محروس تشطة ، بارتولد: تاريخ الترك في ١٠٠ — ١٠٠ .

فقد أثار ظهور السلاجقة مخاوف السلطان محمود الغزنوى (من) ، خاصة بعد تحالفهم مع الامير على تكين (أمير بلاد ما وراء النهر) ، ولما عقد الصلح بين السلطان محمود بن سبكتكين وبين الأمير القره خانى قدرخان سنة ١٠٥ هـ / ١٠٢٠ – ١٠٢٥ م حذره قدر خان من السلاجقة وتعاظم قوتهم واحتمال قيامهم بالاستيلاء على بعض ولايات دولته (٢٦) .

كان لغدر السلطان محمود بالسلاجقة واعتقاله الأمير السلجوقى اسرائيل ومن معه من القواد والفرسان أسوأ الأثر في نفوس السلاجقة، الذين عزموا على الثأر من الغزنويين ، فأختاروا لقيادتهم ميكائيل بن سلجوق ، الذي نجح في نقل السلاجقة الى اقليم خراسان (١٢٠) وتوطيد نفوذهم في هذا الاقليم بتدعيم قواتهم وتسليمها ، كما أخذوا يبسطون نفوذهم على الأطراف المجاورة ويتحينون الفرصة للقضاء على نفوذ الغزنويين في خراسان وما وراء النهر (٨٠٠) .

أدت سياسة السلاجقة التوسعية الى تذمر أهل « نسا » وباورد وفراوة الذين استغاثوا بالسلطان محمود سنة ٤١٨ هـ / ١٠٢٧ م فسار أليهم السلطان بنفسه حيث التقى بالسلاجقة عند رباط فراوة حيث دارت معركة كبيرة انتصر فيها الجيش الغزنوى انتصارا ساحقا(١٩٦) •

<sup>(</sup>٦٥) تزايدت قوة السلاجقة خاصة بعد ان امتلكوا جيشا كامل العدد والمعتبكوا في معارك حربية ضد القرة خانيين كان النصر فيها حليف السلاجقة ، ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٧٦ — ١٧٨ .

<sup>(</sup>٦٦) البيهقى : ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦٧) البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ص ٥ ، عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٦٨) عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٦٩) الكرديزى: زين الأخبار ، ص ١٩٢

وغراوة : بليدة من أعمال نسا بينها وبين دهستان وخوارزم ويقال لها رباط غراوة .

ياقوت : معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٣٥٢٠ .

على أن السلاجقة بقيادة جغرى بك داود أبو سليمان وطغرليك أبو طالب ولدى ميكائيل بن سلجوق استطاعا جمع الشمل وتوحيد الصفوف ، واعداد جيش قوى ، وقد أتيحت لهم الفرصة لتحقيق أطماعهم عند وفاة السلطان محمود ، فأخذوا يعملون على توسيع رقعة أراضيهم وبسط نفوذهم على المناطق المجاورة حتى أصبح معظم اقليم خراسان خاضعا لنفوذ السلاجقة (٧٠) .

وفى سنة ٢٦٦ ه / ١٠٣٥ – ١٠٣٥ م انتصر السلاجقة على السلطان مسعود الذى عقد معهم صلحاً اعترف فيه بسيادتهم على نسأ وفراوة ودهستان (١٧١) ، وترتب على ذلك الصلح توطيد نفوذ السلاجقة واتساع أراضيهم (٢٧١) • واشتد بأسهم وازدادت قوتهم ، فأحس السلطان مسعود بتهديد السلاجقة لسلطانه ، فالتقى بهم فى آخر شعبان سنة ٢٦٩ ه / الثلاثاء ٢ يونيو ١٠٣٨ م عند سرخس حيث دارت معركة كبيرة انتهت بانتصار السلاجقة (٣٣٠) •

كان لهذا النصر الذى أحرزه السلاجقة أثره الكبير فى قيام دولتهم ، فسار طغرلبك الى نيسابور ودخلها ، وجلس على عرش السلطان مسعود فى ذى القعدة من نفس السنة ( ٤٢٩ هـ ) باسم السلطان طغرلبك ، وأمر أن تقرأ الخطبة باسمه على منابر المدينة (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٧٠) الراوندى: راحة الصدور ، ص ١٥٤ .

<sup>،</sup> الكرديزى: ص ١٩٢ ، ص ١٩٤ .

<sup>،</sup> حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۷۱) البيهقى ، ص ۲۰۸ ، الراوندى : ص ۱۰۲ ، ۱۰۷ .

<sup>،</sup> الحسينى : اخبار الدولة السلجوقية ، ص ٢ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>۷۲) الراوندى : راحة الصدور ، ص ١٥٦ ، ١٥٧ . ، البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>۷۳) البیهتی : ص ۷۹ه – ۹۹۳ ، راحة الصدور : ص ۱۵۸ .

<sup>،</sup> ابن الأثير: جـ ٩ ، ص ١٧٨ ــ ١٧٩

<sup>(</sup>۷۶) الراوندي: ص ۱۰۸ ، البيهتي : ص ۲۰۰ ، ابن خلكان : ج ۲ ، ص ۶۶۰ .

لما بدا للسلطان مسعود ما أحرزه طغرلبك من نصر ، عزم على محاربة السلاجقة ، فأعد جيشا ضخما سار به نحو خراسان في شتاء وجيه السلاجقة ، فأعد جيشا ضخما سار به نحو خراسان في شتاء ومن هنأك اتجه الى داندانقان (٧٠) ، حيث دارت الحرب بين الطرفين فحلت الهزيمة بجند الغزنويين ، وأرتد بعضهم فانضموا الى السلاجقة، وعلى الرغم مما أبلاه السلطان مسعود من شجاعة أثناء القتال ، الا أن فرار قواده وعصيانهم أوامره لهم بمواصلة القتال أدى الى هزيمة الغزنويين في داندانقان في رمضان سنة ٣١٤ هم مايو ١٠٤٠ م (٢٠٠) ٠

كان لهزيمة داندانقان أثرها السيء في نفس السلطان مسمود حتى أنه عزم على الانسحاب الى بلاد الهند، ليجمع من هناك جيشا قويا يستعين به على قتال السلاجقة ، واصطحب معه أخاه محمسد مسمولا ، وحمل معه الخزائن ، فلما عبر نهر سيمون هاجم الجند الموالين لأخيه محمد تلك الخزائن ، ونهبوها ، وعزلوا السلطان مسعود ، وولوا أخاه محمد مكانه ، وقد تمكن من القبض على أخيه مسعود بعد أن تمكن من هزيمته واعتقله في قلعة كيرى (٧٧) .

لم يلبث الأمير محمد أن فوض أمر دولته الى ولده أحمد ، الذى احتال فى قتل عمه مسعود ، فغضب مودود ابن مسعود لقتل أبيه ، وتمكن من هزيمة عمه محمد سنة ٤٣٢ ه / ١٠٤٠ – ١٠٤١ م والقضاء على أتباعه وتولى أمور غزنة (٧٠) .

<sup>(</sup>۷۵) الكرديزى: زين الأخبار ، ص ٢٠٣٠

دانداتقان : تقع بين سرخس ومرو ، معجم البلدان ج ٢ ، ص ٦١٠ .

<sup>(</sup>۷٦) البيهقي : ص ٦٨٠ ، الراوندي : ص ١٦٣ .

الكرديزى : ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>۷۷) البيهتي : ص ۷۲٦ ، الكرديزي : زين الأخبار ، ص ۲۰۶ ، ۲۰۰ .

<sup>،</sup> ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>۷۸) زين الأخبار ، ص ۲۰۵ .

<sup>،</sup> ابن الأثير: ج٩ ، ص ٢٠٨ ٠

استمر مودود في الحكم حتى وفاته سنة ٤٤١ هـ/١٠٤٥ – ١٠٥٠ م وخلفه ابنه مسعود الثانى الذي لم يبق في السلطنة سوى أيام ، ثم تقلد السلطنة من من بعده عمه أبو الحسن على بن مسعود الأول ، غير أن عبد الرشيد بن يمين الدولة محمود الغزنوى انتهز فرصة الاضطراب الذي ساد الدولة الغزنوية بعد موت مودود ، ودعا الجند الى طاعته ، فأجابوه ، وساروا الى غسزنة ففر على بن مسعود واستقر الأمر لعبد الرشيد (٢٩٠) .

لم يستمر الأمر لعبد الرشيد ، فقد تمكن طغرل زوج أخت مودود وحاجبه من القبض عليه وقتله سنة ٤٤٤ ه / ١٠٥٢ – ١٠٥٣ م الا أن عمله هذا أثار نائب الغزنويين في الهند فأرسل يؤلب الجند على طغرل فقتلوه وولى عرش الغزنويين فرخ زاد على أن هذا الأخير لم يسلم من التآمر ، اذ ثار عليه بعض قواده ومماليكه ، واتفقوا على قتله ، لكنه نجا من تآمرهم عليه الا أن ذلك الحادث أثر في نفسه تأثيرا سيئا ، فلم يطل به العمر وتوفى سنة ٤٥١ هـ/١٠٥٠ – ١٠٩٠ م (١٠٠٠) .

ولما ولى السلطان ابراهيم بن مسعود ( 201 – 201 ه / 100 – 100 ما أعاد الى الدولة الغزنوية هيبتها ، ونظم أمورها ، وأقر الأمور في هندوستان (١٠١ ، ذلك أنه أدرك أن الحرب مع السلاجقة غير مجدية ، لعدم تفوق أحد الطرفين ، فقبل المشورة التي أشار عليه بها عقلاء بطانته بعقد الصلح مع جغرى بك داود السلجوقي ، واستجاب له السلاجة سنة 201ه/1004 – 1004م وتأكد ذلك الصلح بالمصاهرة ،

<sup>(</sup>٧٩) ابن الأثير: ج٩ ، ص ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن الأثير: الكامل ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ٢١٨ ، ج ١٠ ، ص ٢٠

<sup>(81)</sup> Habib: Sultan Mohmud of Ghaznin. p. 104.

<sup>،</sup> عصام عبد الروؤف : تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا ، ص

اذ تزوج ابن السلطان الغزنوى من ابنة السلطان السلجوةي ملكشاه وزادت المودة بينهما (۸۲) •

تطورت العلاقات الغزنوية السلجوقية حين لجأ السلطان بهرام شاه ( ٥٠٨ \_ ٧٤٥ ه/١١١٤ \_ ١١٥٢ م ) الى الملك السلجوقى سنجر بن ملك شاه سنة ٥٠٨ ه/١١١٤ - ١١١٥ م ملك خراسان يطلب النجدة لاستعادة الملك من أخيه أرسلان شاه سنة ٥١٦ ه / ١١١٨ - ١١١٩ م ، وقد لبي الملك السلجوقي نداء بهرامشاه الغزنوي ، اذ وجد الفرصــة لبسط النفوذ السياسي للدولة السلجوقية على البلاد الغزنوية وحكومتها ، وهكذا مكن « بهرامشاه » السلاجقة من التدخل في شئرن الحكومة الغزنوية الى درجة فرض السيطرة على حاكم غزنة وارغامه على دفـع اتاوة سنوية قدرت بأكثر من مائة ألف دينار (٨٣) ٠

#### دولة الغوريين ونهاية الغزنويين:

بدأت الدولة الغورية تظهر من جديد بعد أن زال سلطانها على يد محمود بن سبكتكين سنة ٤٠١ ه / ١٠١٠ م (٨٤) حينما فر بعض أحفاد ملكها « سورى » (مه الى بلاد الهند ، واعتنقوا الاسلام واشتغلوا بالتجارة حتى أثروا ، ثم عادوا ليؤسسوا الدولة الغورية على يد عز الدين الحسين بن حسن سنة ٤٩٣هـ / ١٠٩٩ - ١١٠٠ م ٠

بدأ الصراع بين هذه الأسرة وبين الغزنويين حينما رغب عطب الدين محمد بن الحسين ( ٥٤٠ – ٥٤١ ه/١١٤٥ – ١١٤٦ م ) في تدعيهم

<sup>(</sup>۸۲) ابن الأثیر : ج ۸ ، ص ۸۸ ، طبعة بیروت ، ۱٤۰۳ هـ ۱۹۸۳م. (۸۳) ابن الأثیر : الکامل ، ج ۸ ، ص ۲۷۰ بیروت .

<sup>(</sup>۸٤) البيهقى : ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٨٥) الذي انتحر بالسم بعد وقوعه في أسر محمود .

<sup>(</sup>٨٦) حمد الله المستونى: تاريخ كزيدة ، ص ٥٢ – ٥٣ ، ترجهة محمود محروس قشطة .

مرکزه ، فصاهر بهرام شاه الغــزنوى ( ٥١١ ــ ٥٤٧ ه / ١١١٧ \_ ١١٥٢ م ) فعظم شأنه بهذه المصاهرة ، وطمع في غزنه ، فسار اليها تحت ستار المودة ، غير أن بهرامشاه وقف على نواياه ، فسجنه ثم قتله ، فقام أحد أخوته وهو سورى بن الحسين بالسير الى غزنة طلبا للثأر فوصلها في جمادي الأولى سنة ٥٤٣ ه / سبتمبر \_ اكتوبر ١١٤٨ م غغادرها بهرامشاه الى بلاد الهند ، حيث جمع جيشا كثيفا بمعاونة عماله هذاك ، ولم يكن جند غزنة مخلصين في طاعتهم لسورى ، فكاتبوا بهر امشاه بالعودة ، فانتهزوا حلول الشتاء وانقطاع الطريق بين الغور وغزنة لتساقط الجليد ، فسار الى غزنة وتمكن من دخلوها في المحرم سنة ١٥٤٩ /مارس ـــ ابريل ١١٥٤ م وألقى القبض على سيف الدين سورى ونكل به ، فلما بلغ الخير أخاه علاء الدين الحسين بن الحسن حاكم الغور غضب وقال : « أن لم أبلغ غـزنة مرة وأحـدة غلست الحسـين بن الحسن »(٨٧) • ثم قصد غزنة فدخلها ، وانتقم من أهلها بنهب المدينة ثلاثة أيام ، وسبى من أهل غزنة خلقا كثيرا (M) ، ثم أمر باحراقها (P) ، واخراج جثث ملوكها من قبورهم فأحرقها عدا قبور محمود ومسعود وابراهیم ، ولذلك سمى عـــلاء الدین « جهان سوز » أى محــــرق العسالم (٩٠) ٠

لم يبق للغزنويين بعد سقوط غزنة في أيدى الغوريين سيوى ممتلكاتهم في الهند ، فنقلوا أعمالهم وادارتهم اليها ، واتخذوا من الاهور

<sup>(</sup>۸۷) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۱ ، ص ٥١ ، ٦٢ ، ابو الفدا: المختصر ج ٣ ، ص ٢٤ ، المطبعة الحسينية .

<sup>(</sup>۸۸) ابن الأثير : ج ۱۱ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٨٩) ذكر ابن الأثير : ج ١١ ، ص ٦٢ أن حرق غزنة كان سنة ٥٥٠ هـ مى عهد خسرو شاه بن بهرامشاه .

وذكر زامباور : ج ٢ ، ص ٥٩١ أن استيلاء الفور على غزنة كان في سنة ٥٩٣ هـ/١١٦١ م ثم عاد فذكر أن جهانسوز محرق غزنة توفى قبل هذا التاريخ في سنة ٥٩٥ م. (٩٠) حمد الله المستوفى : تاريخ كزيدة ، ج ٥ ، ترجمة قشطة .

عاصمة جديدة لهم • وتولى خسرو شاه الملك سنة ٥٤٨ هـ/١٥٧ - ١١٥٥ وكان الوهن قد أصاب درلته ، وذهب رونق الملك ، وضاع المجزء الأكبر من ممتلكاتها ، واستولى الغوريون على غزنة وبست وأرض داور وتكيناباد (٩٢) • ولكن يبدو أن الغزنويين قد تمكنوا من العسودة الى غزنة لفترة قصيرة أثناء الاضطرابات التي سادت المنطقة غقد ذكر ابن الاثير (٩٢) أن الغز حينما استولوا على غزنة سنة ٥٥٥ هـ/ ١١٦٧ - ١١٦٤ م كانت تحت حكم ملكشاه بن خسرو شاه المحمودي ( تولى سنة ٥٥٥ هـ/ ١٩٦٠ م) وليست تحت حكم الغوريين ، ويبدو من سير الأحداث أن غزنة كانت في هذه الفترة يتناوب السيطرة عليها الغزنويون والغوريون والغز ، وقد استولى الغز على غزنة مدة خمسة عشر سنة - كما ذكر ابن الأثير (٩٤) ، وانحسر الوجود الغزنوي الى لاهور ثانية ، ولما قسوى أمر غياث الدين محمد بن سام الغوري ( ٥٥٥ – ٥٥٥ ه / ١١٦٢ – ١١٦٤ م) تمكن من طرد الغز واسترد غزنة (٩٥) .

عاد غياث الدين بعد ذلك الى بلاد المغور ، وترك أخاه شهاب الدين محمد غورى بن سام فتمكن من بسط سلطانه على أجزاء كبيرة من بلاد المهند حتى بلغ لاهور في الربيع من سنة ٥٧٥ ه(٩٦) وبها ملك شاه المغزنوي

<sup>(</sup>٩١) كذا في ابن الاثير : ج ١١ ، ص ٧١ وفي طبقات ناصري ج ١ ، ص ٢٤٢ انه تولى سنة ٥٥٢ ه وفي تاريخ كزيدة ترجمة تشطة أنه تولى سنة ٤٤٥ ه .

<sup>(</sup>۹۲) طبقات ناصری (فارسی) ، ج۱ ، ص ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٩٣) الكامل ، ج ١١ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٩٤) الكامل ج ١١ ، ص ١١٥ وفي طبقات ناصري أنهم استولوا عليها اثنتي عشر سنة فقط .

<sup>(</sup>٩٥) ابن الأثير: ج١١ ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۹٦) طبقات ناصری: ج۱ ، ص ۹۲۱ .

(يسمى أيضا خسرو ملك) فحاصرها وأرسل يعرض على صاحبها أن يعترف بسلطة الغوريين ، وأن يخطب لأخيه غياث الدين ، وفى مقابل ذلك يزوج شهاب الدين ابنته من ابن ملك شاه ، فرفض هذا العرض ، وظل يقاوم الحصار حتى ضعفت عزيمة أهل المدينة فى نصرته ، فأرسل بطلب الأمان من شهاب الدين فأعطاه ذلك ودخل المدينات (١٩٥٠) ، وبهذا سقط آخر معقل للغزنويين ، وغربت دولتهم بعد اشراق دام أكثر من قرنين ،

وبقى ملك شاه مكرما عند شهاب الدين مدة شهرين ، حتى أرسل غياث الدين يطلب من أخيه انفاذه اليه ، فذكر ملك شاه علاء الدين بالعهد الذى أعطاه له قائلا: أنا لا أعرف أخاك ، ولا حديث لى الا معك ، ولا يمين الا في عنقك » فطمأنه شهاب الدين ، وأرسله وولده المسمى بهرام شاه الى بلاد الغور ، ووخرج أهل البلاد يودعونهما باكين ، ولم يقابلهما غياث الدين ، بل أمر بالقائهما في بعض القلاع (٩٨٠) •

وفى سنة ٩٩٨ ه / ١٢٠١ م (٩٩) أعدم خسرو ملك ( ملكشاه ) فى قلعة « بلروان » كما قتل أيضا ابنه بهرام شاه ، الذى كان محبوسا فى قلعة « سيفرود » (١٠٠٠) • وكان هذا آخر العهد بآل سبكتكين •

<sup>(</sup>٩٧) ذكر زامباور أن سقوط لاهور كان نمى سنة ٨٨٦ ه ج ٢ ، ص ١٩١ وذكر صاحب طبقات ناصرى أنها سقطت سنة ٨١١ ه .

<sup>(</sup>٩٨) ابن الأثير: جـ ١١ ، ص ٦٣ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٩٩) في تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة للين بول ، ج ٢ ، ص ٩١ ه ، ترجمة أحمد السعيد سليمان : أن خسرو ملك وابنه بهرام شاه أعدما معا في قلعة بلروان سنة ٥٨٧ ه .

<sup>(</sup>۱۰۰) سراج منهاج جوزجانی : طبقات ناصری ، ج ۱ ، ص ۲٤٤ ٠

# القصيك الأول

# رسوم الفزنويين

# أولا \_ رسوم تعيين سلاطين الغزنويين:

- \_ اختيار السلطان ٠
- موافقة الخليفة العباسى
  - \_ الألقاب والخطبة ·
  - \_ النقش على السكة •

# الفصـل الأول رسـوم الغزنويين

## أولا \_ رسوم تعيين سلاطين الفزنويين:

#### \_ اختيار السلطان:

كان يراعى فى اختيار السلطان قوته وجرأته ، مع كرم السبجايا ، فضلا عن محبة الناس له ، وقد تجلى ذلك فى اختيار سبكتكين ليكون على رأس الدولة الغزنوية فيذكر ابن الأثير (١) : « أن أبا اسحق بن البتكين لما توفى ولم يخلفه من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم اجتمع عسكره ونظروا فيمن يلى أمرهم ، فاختلفوا ، ثم اتفقوا على سبكتكين لما عرفوه من التعقل والدين والمروءة وحب الخير ، فقدموه عليهم وولوه أمرهم ، وحلفوا له وأطاعوه فوليهم وأحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة حسنة » وقد وصفه العتبى بأنه « أبى النفس ، حمى الأنف ، حسرى القلب ، قوى البطش ، كريم الخيم (السجايا) وضىء التدبير كبير الهمة ، كثير الحكمة » (٢) ، وكأن يعتبر نفسه كأحد الجنود ، فلا يسمو به تعاظم أو سلطة (٢) ، كما عرف بزهده ، وتعففه وترفعه عن الشهوات ، وتمسكه ، وحسن الاعتقاد ، ذا مرءوة تامة وحسن عهد ووفاء (١) .

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الیمینی ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ۵۲ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليميني ، ج ١ ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : جـ ٩، ص ٨٨ .

أوصى سبكتكين بالملك لابنه اسماعيل (٥) ، فلما بايع الجند اسماعيل بعد وفاة أبيه وزع عليهم الأموال ، لكنهم ما لبثوا أن استضعفوه لصغر سنه ، واشتطوا في طلب الأموال حتى خلت خزائن أبيه ، وكان أخدوه محمود وقتذاك بنيسابور فأرسل اليه يطلب امارة غزنة (١) ويذكره أن أباه انما عهد اليه بالملك لبعده (أى محمود) عنه ، وترددت الرسل بينهما في ذلك ، ولما لم يستقر الأمر على حال يرضى الطرفين ، لم يجد محمود بدا من أن يقصد أخاه بغزنة ، فسار من نيسابور الى هراة ، وهناك اجتمع بعمه «بغراجق» فساعده على الوقوف ضد أخيه ، فتوجه الى «بست» وبها أخوه نصر فتبعه وأعانه وسار معه الى غزنة ، فلما بلغ الخبر اسماعيل ، وكان حينئذ في بلخ سار الى غزنة ، وفي تلك الأثناء كان بعض الأمراء الموالين له قد وعدوه بمعاضدته والوقوف الى جانبه ، فالتقى هو واسماعيل بظاهر غزنة حيث اشتد القتال وانهزم اسماعيل واعتصم مقلعة غزنة (٧) ، فحاصره محمود وطلب منه النزول وأمنه ، فلما نسزل أحسن اليه وأكرمه (٨) •

وأدت الأحداث التي أعقبت هزيمة الغزنويين على يد السلاجقة في موقعة داندانقان سنة ٣١٠٤ / ١٠٤٠ م (٩) في عهد السلطان مسعود بن

<sup>(</sup>٥) كان اسماعيل أخو محمود من أبيه ، أذ أن أمه كانت أبنة البتكين، أما محمود فقد أنجبه أبوه من زوجته أبنة رئيس زاولستان ، ولهذا لقب محمود بالزاولي .

نظام الملك : سياست نامه ، ص ١٥٤ .

حمد الله المستوفى : تاريخ كزيدة ، ص ٣٩١ فارسى .

<sup>(</sup>٦) العتبى: تاريخ اليمينى ج ١ ، ص ٢٧٤ ، بداونى: منتخب التواريخ ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا: المختصر ذو أخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٨) منتخب التواريخ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۹) البيهتى : ص ٦٨٠ ، الراوندى : راحة الصدور : ص ١٦٣ ، الكرديزى : زين الأخبار ، ص ٢٠٣ ،

محمود الغزنوى الى ثورة الجند الموالين لأخيه محمد (١٠) ، غغزلوا السلطان مسعود وولوا أخاه محمدا(١١) مكانه ، فقبض على أخيه مسعود بعد هزيمته واعتقله في قلعة كيرى(١٢) .

على أن أحمد بن الأمير محمد لم يلبث أن احتال على قتل عمـه مسعود ، فغضب مودود بن مسعود لقتل أبيه ، وتمكن من هزيمة عمه سنة ٣٣٤ه/١٠٤١ م والقضاء على أتباعه وتولى أمور غزنة (١٠٤٠) .

استمر مودود في الحكم حتى وفاته سنة ٤٤١ هـ/١٠٥٠ ـ ١٠٥٠ م وخلفه ابنه مسعود الثاني الذي لم يبق في السلطنة سوى أيام ، ثم تقلد السلطنة من بعده عمه أبو الحسن على بن مسعود الأول ، غير أن عبد الرشيد بن يمين الدولة محمود الغزنوي انتهز فرصة الاضطراب الذي ساد الدولة الغزنوية بعد موت مودود ودعا الجند الى طاعته ، فأجابوه وساروا الى غـزنة ففر على بن مسسعود واسستقر الأمر لعبد الرشـيد(١٤) .

لم يستمر الأمر لعبد الرشيد فقد تمكن طغرل زوج آخت مودود وحاجبه من القبض عليه وقتله سنة ٤٤٤ هـ/١٠٥٦ – ١٠٥٣ م الا أن عمله هذا أثار نائب الغزنويين في المهند ، فأرسل يؤلب الجند على طغرل، فقتلوه ، وولى عرش الغزنويين فرخ زاد ، على أن هذا الأخير لم يسلم

<sup>(</sup>١٠) كان مسعود قد سمل اخاه محمد لكي يفقده الأهلية لتولى الحكم .

<sup>(</sup>۱۱) كان الأمير محمد معتقل بقلعة نغر نمى بلاد السند ويروى البيهتى ص ٧٢٥ — ٧٢٦ أن السلطان مسعود جاء بأخيه الى قلعة غزنة وخلع على أبنائه أحمد وعبد الرحمن وعمر وعثمان بعد أن أقسموا له يمين البيعة .

<sup>(</sup>۱۲) البيهقى ، ص ۷۲٦ ، الكرديزى : ص ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ابن الاثير: ج ٨ ، ص ٢٦ بيروت .

<sup>(</sup>١٣) زين الأخبار ، ص ٢٠٥ .

<sup>،</sup> ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٢٧ بيروت .

<sup>(</sup>١٤) ابن الاثير : ج ٨ ، ص ٥٢ \_ ٥٣ ، بيروت .

من التآمر ، اذ ثار عليه بعض قواده ومماليكه ، واتفقوا على عتله ، لكنه نجا من تآمرهم عليه ، على أن ذلك الحادث أثر في نفسه تأثيرا سيئا فلم يطل به العمر وتوفى سنة ٤٥١ ه/١٠٦٠ – ١٠٦٠ م (١٠) •

#### \_ موافقة الخليفة العباسى:

كان اعتراف الخليفة العباسى أمرا ضررريا يحرص عليه مسلاطينه غزنة ، ويبذلون الجهد والمال في سبيل الحصول عليه ، وقد بعث السلطان محمود بالهدايا الكثيرة الى بهاء الدولة البويهي ليتوسط له ادى الخليفة القادر بالله ، ليقره على ما بيده من بلاد ، ورغم وفاة بهاء الدولة سنة ٣٠٠ هم / ١٠١٢ – ١٠١٣ م فقد نجحت مساعيه ، وحصل على منشور من الخليفة في شعبان سنة ٤٠٤ هم فبراير ١٠١٤ م

وكان الخليفة العباسى يعبر عن اعترافه بالحكم الغزنرى بارساله الخلع ومنح الألقاب ، وكان السلطان محمود الغزنوى يعلن أن فتوحاته ومعاركه انما تجرى وفق مشيئة الخليفة العباسى وأنه يدافع عن نفوذ الخلافة ويحفظ هيبتها فى الشرق ، ففى رسالة منه للخليفة القادر بالله بعد انتصاره على السامانيين « ••• وقد فتح الله لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة ، وجعل منابرها تذكر اسمه »(١٢) كما كان السلطان محمود يظهر فى رسائله احترامه الزائد للخليفة القادر ويخاطبه «بسيدنا ومولانا »(١٦) ، كذلك اعتبر حكام غزنة أنفسهم القوة الوحيدة المثلة للخلافة فى شرق العالم الاسلامى ، ولذا غضب السلطان محمود حينما

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ٨٨ بيروت .

<sup>(</sup>١٦) ابن الجوزى : المتعظم ، ج A ، ص ٥٢ .

<sup>،</sup> ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>١٧) هلال بن الصابى ة تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص ٣٧٥ -

<sup>(</sup>١٨) نفس المصدر ، ص ٣٧٢ ٠

تقال الخليفة القادر لفخر الملك البويهى: « انك تفتح الدنيا من مشرقها الى مغربها » وأرسل يعتب على اللخيفة هذا القول(١٩٠) • كما اشترط البنه مسعود في صيغة العهد الذي عقده مع الخليفة القائم بأمر الله ( ٢٢٤ – ٤٦٧ ه / ١٠٣١ – ١٠٧٥ م ) ألا يكاتب حكام تركستان وألا يرسل اليهم خلعا أو ألقابا(٢٠) •

ويتضح مما ذكره البيهتى (٢١) مدى ما يتمتع به الخليفة العباسى من هيبة في نفوس السلطان ورعاياه ، فقد وفد رسول الخليفة (٢٢) الى غزنة في موكب كبير ، ألقى الناس عليه الدراهم والدنانير ووقف الرجالة بالسلحتهم أمام الفرسان ، وأصطف أصحاب المراتب صفين ، وحملت الخلع في الصناديق ، وحمل أمام الرسول اللواء معقودا بيد فارس ، وطوى المنشور والكتاب في الديباج الأسرد ، وعهد به الى فارس آخر ، ومن أمامهم الحجاب وأهل المراتب ، واستقبل مسعود رسول الخليفة بالحفاوة حيث أبلغه سلام أمير المؤمنين ، وألحقه بالدعاء الجميل ، وقرأ عليه تقليد ولايته وقال : « أن ناصر دين الله ، وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسعود هو أعظم أركاننا وأقواها » وعقد اللواء بيده ، وسلمه

<sup>(</sup>١٩) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ( مخطوط ).

<sup>(</sup>۲۰) البيهقي: ص ۳۲۰ .

<sup>(</sup>۲۱) البيهقى : ص ۳۹۳ .

<sup>(</sup>۲۲) سبق ارسال هذا الرسول وصول رسالة من الخليفة القادر بالله الى السلطان مسعود ردا على كتابه اليه والذى ينعى فيه السلطان محمود ، ويطلب مسعود من الخليفة اللواء والعهد وما يترتب على ذلك من نعوت والقاب باعتباره ولى عهد السلطان محمود ، فابلفه امير المؤمنين في المنشور اقراره اياه على ما دخل في حوزته من ولايات السرى والجبال وأصفهان وأن يعجل بالسير الى خراسان ، كما وعده بأن يرسل اليه اللواء والعهد والكرمات مع رسوله .

البيهقى ، ص ١٧ .

الطوق والقلادة والتاج والمنطقة ، وأهداه عمامة وسيف وأخرجت الخلع من الصناديق ، فنزل السلطان مسعود من على السررير (العرش) وارتدى الخلعة ، وبلغ من تقدير السلطان مسعود لتقليد الخليفة أن كتب الى كافة البلاد بألقابه •

## \_ الألقاب والخطبة:

لم يتخذ حكام « غزنة » السابقون لعهد « محمود بن سبكتكين الغزنوى »لقب سلطان ، بل كان الواحد منهم يكتفى باطلاق لقب « أمير » على نفسه ، وأول من حمل لقب سلطان هو محمود الغزنوى ، الذى اشتهر بلقب « السلطان » ولم يكن ذلك من اصطناعه لنفسه ، بل أطلق عليه من قبل وزرائه وكتاب دواوينه ، فنجد العتبى (٣٠٠ بستخدم نقب السلطان في سائر كتاباته عن محمود منذ توليه مقاليد الأمور في الدولة الغزنوية سسنة ٣٨٧ ه/ ٩٩٧ م ، وكذلك المؤرخ البيهقى أي الدولة الغزنوية نظام الملك (ت ، ٤٧٠ هـ) ، كما يذكر نظام الملك (٤٢٠) أن محمود الغزنوى أول من اتخذ هذا اللقب « ولم يكن قبله من يلقب بالسلطان ، وهو أول شخص دعا نفسه في الاسلام بالسلطان » وقد ورد لقب السلطان الأعظم ضمن ألقاب محمود الغزنوى في نص تذكارى من سنة ٢١٤ ه / ١٠٣٠ م على بسرج محم—ود بغرنة (٢٥) ، ويذكر ابن الأتسبر (٢١)

<sup>(</sup>٢٣) أبو النصر بن عبد الجبار العتبى مؤلف (تاريخ اليميني ) ٠

<sup>(</sup>۲۶) سیاسات نامه ، ص ۱ ،

انظر أيضًا ابن الأثير: الكامل ، ج ٩ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢٥) حسن الباشيا: الإلقاب الاسلامية ، ص ٣٢٤ ، ص ٣٣٠ ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧ م ٠

<sup>(</sup>٢٦) الكامل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، بيروت .

والسبكى (٢٧) أن وفدا من الأعيان قدم على السلطان محمود سنة ٢١٢ هـ/١٠٢١ م بطلب تسيير الحجيج فقالوا « أنت سلطان الاسلام وأعظم ملوك الأرض ، وفي كل سنة تفتح من بلاد الشرك ناحية ٠٠٠ النخ » •

اتخذ الغزنويون من الألقاب ما يعبر عن سياستهم باعتبارهم أنصار الخلافة العباسية السنية ، والمدافعين عن الدولة الاسلامية والمجاهدين ضد الكفار والناشرين لعقيدة الاسلام ويتضح ذلك من تتبع ألقاب حكام الغزنويين ، فقد لقب سبكتكين قبل توليه الحكم بـ « قرابجكم » ولقبه الأمير الساماني نوح بن منصور ناصر الدولة سنة ٣٨٤ ه / ٩٩٤ م ، كما لقب ابنه محمود بلقب سيف الدولة بعد انتصارهما على أبي على بن سيمجور وفائق الخاصة ـ من قادة السامانيين ـ وعلى فخر الدولة بن ركن الدولة البويهي واستيلائهما على نيسابور (٢٨) .

لقب الخليفة العباسى القادر بالله محمود الغزنوى بعد استيلائه على خراسان سنة ٣٨٩ ه/٩٩٨ م بلقب « أمين الدولة » ثم لقبه بعد مدة « يمين الدولة » ولكن محمودا لم يقنع بهذه الألقاب واستولت الغيرة على نفسه حينما أعطى القادر بالله لخاقان سمرقند ثلاثة ألقاب هى : « ظهير الدولة » ومعين خليفة الله ، وملك الشرق ، فأرسل اليه محمود يقول : انى فتحت كل ولايات الكفر ، حاربت باسمك وقد أعطيت للخاقان ثلاثة ألقاب وأعطيتنى لقبا واحدا — يقصد « يمين الدولة » —

<sup>(</sup>٢٧) طبقات الشانعية ، ج ٤ ، ص ١٦ ، الطبعة الثانية تصوير ونشر دار المعرفة ، بيروت .

لم تذكر المراجع عمن اطلق على محمود الفزنوى لقب سلطان ، ولكن السبكى يشير الى امكانية القول بأن محمود الفزنوى يستحق لقب السلطان لانه حكم منطقة شاسعة تحوى اقاليم متعددة . طبقات الشافعية ، ج } ،

<sup>(</sup>۲۸) العتبى : تاريخ اليمينى ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ – ۱۹۳ .

فأجابه: بأن اللقب تشريف للرجل الخامل يزداد به شرفه ويعرف به ، أما أنت فمشهور ومعروف وشريف بدون لقب ، أما الخاقان فقليل العلم وتركى جآهل ، وقد مكناه في الألقاب من أجل هذا (79) .

وقد أورد البيهقى الألقاب التى لقب بها الخليفة محمود العزنوى كاملة: «يمين الدولة ، أمين الملة ، نظام الدين ، وكهف الاسكرم والمسلمين مولى أمير المؤمنين (٢٠) ، ناصر الحق ، ظهير أمير المؤمنين (٢٠) ،

كما لقب ابنه مسعود وهو أمير قبل توليه السلطنة «شهاب الدولة » وظل يحمله بعد السلطنة أيضا (٢٦) • ولقبه الخليفة القادر بالله سنة ٢٦هم • مناصر دين الله ، حافظ عبد الله ، المنتقم من أعداء الله ، ظهر خليفة الله (٢٦) أمرير المؤمنون وسيد الملوك والسلاطين (٢٥) وأضاف الخليفة القائم بأمر الله الى هذه الألقاب « مولى أمير المؤمنين » (٢٦) ولقب أيضا « نصر الدولة » (٣٦) •

وقد أمر السلطان مسعود بأن يكتب الى هراة وبوشنج وطوس وسرخس ونسا وباورد وبأذغيس وجنج روستاق بهذه البشائر التى منحها من مجلس الخلافة ، فنسخت صورا من المنشور والرسالة أبرزوا فيها الألقاب التى يدعى بها هذا السلطان الجليل ، ويخطب بها على

<sup>(</sup>٢٩) نظام الملك: سياست نامه ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣٠) البيهقى : ج٧٧ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣١) هلال الصابى: رسوم دار الخلافة ، ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>۳۲) البيهقي : ج ۳۰ ، ص ۹۸ ۰

<sup>(33)</sup> Encylopaedia of islam. Vol. III, p. 400.

<sup>(</sup>۳٤) البيهقى : ص ۸۸ ٠

<sup>(</sup>۳۵) ابن الأثير: ج٩ ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣٦) البيهقى : ص ٣٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣٧) حمد الله المستونى: تاريخ كزيدة ، ص ١١ ، ترجمة قشطة .

المنابر (٢٨) • وغى رسالة من السلطان مسعود الى قدرخان يطلب منه أن يعتبر نفسه خليفته وأن يذكر اسمه (أى مسعود) فى الخطبة أولا ثم اسمه من بعده (٢٩) •

لقب مودود بن مسعود ( ٣٣٢ – ٤٤١ ه / ١٠٤٠ – ١٠٤٩ م ) «شهاب الدولة » (٤٠٠ وهو نفس اللقب الذى سبق أن حمله أبوه ، وذكر له البيروني (٤١٠) ألقابا أخرى بالاضافة الى هذا اللقب هي « الملك الأجل والسيد المعظم المؤيد شهاب الدولة ، وقطب الملة ، وفخر الأمـة أبى الفتح مودود بن مسعود » وأعاد ذكر هذه الألقاب في موضع آخر مسبوقة بقوله : « الأمير السيد الملك المؤيد العلمطان المعظم ٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٣٨) البيهتي : ص ٦٦ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>۳۹) البيهقى : ص ۷۸ ــ ۸۰

<sup>(</sup>٤٠) تاريخ كزيدة ، ص ٤٤ ، ترجمة قشطة .

<sup>(</sup>٤١) الجماهر في معرفة الجـواهر ، ص ٣١ ، ص ٢٦٧ ، الطبعـة الأولى ، حيدر اباد الدكن ١٣٥٥ ه .

<sup>(</sup>۲۶) تاریخ کزیدة ، ص ه ۶ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن الأثير: الكامل ، ج ٨ ، ص ٥٣ بيروت .

<sup>( } } )</sup> تاریخ کزیدة ، ص ه } .

<sup>(</sup>٥٤) نفس المرجع ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤٦) أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ البيهقى ، ص ٣٠٠٠

۱۰۹۸ م) « ظهير الدولة » (۱۰۹ وورد من ألقابه في نقوش غزنة ترجع الى سنة ۲۹۲ هـ « سيد السلاطين » و « السلطان الأعظم » (۱۹۹ و « معين المساكين » (۱۰۰) •

ولقب مسعود الثالث (  $^{97}$  –  $^{97}$  ه  $^{97}$  –  $^{111}$  م ) « جلال الدین » و « علاء الدولة »  $^{(10)}$  و « عماد الدولة »  $^{(70)}$  ، ولقب أيضا في نص تشيد من حوالي سنة  $^{97}$  ه  $^{97}$  الماكة » و «يمين الملكة» برج مسعود بغزنة « المكرم » و «مولى العرب والعجم » و «يمين الملكة» ولقب أيضا بلقب ( خاقان ) الذي كان من تأثير الأتراك الذين سادوا في بعض أنحاء العالم الاسلامي  $^{(70)}$  • ولقبه صاحب طبقات ناصرى « علاء الدين مسعود الكريم »  $^{(30)}$  •

ولقب شيرزاد بن مسعود الثانى ( ٥٠٨ – ٥٠٥ ه / ١١١٥ – ١١١٥ م) « كمأل الدولة » (مه كما لقب أرسلان شاه بن مسعود الثانى ( ٥٠٥ – ١١٥ ه / ١١١٥ – ١١١٨ م) « سلطان الدولة » (٥٠٩ و ( أبو الملوك » (٥٠٩ و و و بهر امشاه بن مسعود الثانى ( ٥١٢ – ٤٥٥ م / ١١١٨ – ١١٥٨ م) « يمين الدولة » (٥٩٠ و و معين الدولة » (٥٩٠ ) وقد

۱(٤٨) تاريخ كزيدة ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٩٩) تاريخ الدول الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٨٩٥ .

<sup>(</sup>٠٠) حسن الباشا: الألقاب الأسلامية ، ص ٣٣٠ ، ٣٤٩ ، ١٩٢ ، ١٩٩٠ .

وانظر ايضا منهاج سراج : طبقات ناصري ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير : ج٩ ، ص ٦٢ ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٥٢) تاريخ كزيدة : ص ٧٤ ، ترجمة تشطة . (٥٣) الكرملي ( الآب انستاس ماري ) : النقود الاسلامية ، ص ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥١) سراج منهاج: طبقات ناصري ، ج ١ ، ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ كزيدة ، ص ٨٨٠٠

<sup>(</sup>٥٦) نفس المصدر ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥٧) سراج منهاج : ج ١ ، ص ٢٤١ ٠

<sup>(</sup>۸۸) تاریخ کزیدة ، ص ۹ ،

<sup>(</sup>٥٩) طبقات ناصری ج ۱ ، ص ۲٤۱ ۰

وردت القاب بهرامشاه فى قصيدة للشاعر سيد حسن الغزنوى المعروف بـ « مداح بهرامشاه » هكذا: « يمين الدولة والدين وأمين الملة والملك أبو المظفر بهرامشاه بن مسعود »(١٠٠) •

ولقب خسروشاه بن بهرامشاه (۷۶۰ — ۵۰۰ ه/۱۱۰ — ۱۱۰۰م) « ظهیر الدولة » ( $^{(17)}$  ولقبه صاحب طبقات ناصری « یمین الدولة » وغی نسخة أخری « تاج الدولة و الدین »  $^{(17)}$  ، ولقب خسرو ملك ( ملکشاه ) (  $^{(17)}$  ه  $^{(17)}$  ، حام الدولة »  $^{(17)}$  ،

مما تقدم يتبين لنا أن تلك الألقاب التى أسبعها الخلفاء العباسيون على سلاطين غزنة وغيرهم قد كشفت عن مدى تعلق الخلفاء بسلطة شكلية غير رسمية ، يقدمها ولاة الأطراف لهم حينذاك ، وحرصا منهم على استمرار تقديم الهدايا السنية الجزيلة ، التى كانت تصلهم من هـؤلاء الولاة وغيرهم ، وذلك بعد أن فقد الخلفاء سلطانهم الفعلى منذ عصر ازدياد نفوذ الأتراك سنة ٢٣٢ هـ(١٤) .

كان الغزنويون يهتمـون بالكنى ، فكانت كنية محمـود : أبو القاسم (منه ) ، وكنية محمد أبو أحمد (٢١) وكنية مسعود الأول « أبـو

<sup>(</sup>٦٠) دیوان سید حسن الفزنوی ، ص ۲۲ نشر آقای تقی مدرس رضوی استاذ بجامعة طهران ، مطبعة الجامعة ۱۳۲۸ ه. ش .

<sup>(</sup>٦١) حمد الله المستوى: تاريخ كزيدة ، ص ٥٠ ، ترجمة تشطة .

<sup>(</sup>٦٢) طبقات ناصري ، ج ١ ، ص ٢٤٢ وانظر الحاشية بنفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦٣) طبقات ناصری ج ۱ ، ص ۲٤٣ ٠

<sup>(</sup>٦٤) يقول آدم متز تعليقا على ذلك أنه (لم تكن ثمة قيمة حقيقية للالقاب التي يمنحها الخليفة ، وكان يدفع من اجلها الثيء الكثير ، وكان ذلك من أكبر أبواب دخله أواخر القرن الرابع الهجرى ) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ج ١٩٨ ،

<sup>(</sup>٦٥) ابن خلكان : وغيات الأعيان ، ج } ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦٦) العتبى : تاريخ اليمينى ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ .

سعید  $^{(Y)}$  وکنیة مودود  $^{(N)}$  أبو المنتح  $^{(N)}$  وکنیة مَرخ زاد : أبو شعاع  $^{(Y)}$  و مسعود الثالث  $^{(N)}$  أبو سعد  $^{(Y)}$  وعبد الرشید : أبو منصور  $^{(Y)}$  وابراهیم : أبو المظفر  $^{(Y)}$  .

#### النقش على السكة:

ومن مراسم تعيين السلطان الغزنوى نقش أسمائهم على السكة ، وقد وجد لقب « يمين الدولة » على سكة يرجع تاريخها الى سينة ١٠٢١ ه / ١٠٣١ م بنيسابور ، وهذا اللقب يعبر عن أهمية محمود الغزنوى بالنسبة للخلافة العباسية ، فهو سلطان الخلافة الذى امتد الى بلاد المشرق ويمين الخليفة التى ترد الأعداء عنها (٣٧٠) .

كما ذكر ذلك اللقب على ثلاثة دنانير ضربت في نيسابور أحدهما سنة ٤٠٨ هم ١٠١٧ م مضافا اليه «أمين الملة» والثاني سنة ٤١٦ هم ١٠٢١ هم زاد فيه لقب « نظام الدين » والثالث سنة ٤١٥ هم ١٠٢٤ م زاد فيها لقب أبو القاسم (٧٤) • كما وجد لقب قسيم ولي أمير المؤمنين

<sup>(</sup>٦٧) البيهقى : ص ٣٢٥ ، الكرملي : النقود الاسلامية ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦٨) البيهقي ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲۹) الكرملي ، ص ۱۳۸ ، البيهتي ، ص ۲۷۸ ، ص ۱۱۲ ، ۱۵۲ .

<sup>(</sup>۷۰) الكرملي: ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>٧١) تاريخ كزيدة ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۷۲) لبيهقي ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٧٣) حسن الباشا: النقود الاسلامية ، ص ١٤٥ .

<sup>(74)</sup> Zambaur b Numismatische Zeitschrift. pp. 126 - 128, Miles (George): The Numismatic History of Rayy. pp. 143 - 153.

و « محى الدولة » على النقود الغزنوية ( $^{(7)}$  • كذلك وجد لقب « نظام الدين » على السكة التى ضربت فى عهد مسعود الثالث (  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  ما وجد لقب « معز الدولة » على النقود التى ضربت فى عهد خسرو شاه بن بهرامشاه (  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  •

<sup>(</sup>٧٥) انستاس مارى الكرملى : النقود الاسلامية وعلم النميات ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>۷۲) الکرملی: نفسه ، ص ۱۳۳ .

# ثانيا ــ رسوم دار السلطنة الفزنوية:

- حواضر الفزنويين •
- ـ جلوس السلطان ٠
- الدركاه ( باب السلطان ) •
- استقبال رسول السلاجقة
- ـ السلطان مسعود يستقبل رسل ايلك خان ٠
  - حكام الولايات •

#### ثانيا: رسول دار السلطنة الغزنوية:

#### حواضر الفزنويين:

تعددت حواضر سلاطين السلاجقة مثل نيسابور وبلخ وأصفهان على أن اقامتهم الدائمة كانت في عاصمة الملك في غزنة حيث يقيم السلطان الغزنوي وحاشيته ، وقد عنى حكام غزنة ببناء القصور ، وقداسهم سبكتكين في هذا المجال ، فأمر بتجديد عمارة الدار المعروفة «بشهلاباد» وانفق عليها مالا عظيماً ، لكنه لم يستمتع بسكناها ، فقد عاجله الموت قبل اتمامها ، واعتافها أبناؤه من بعده تشاؤما وأهملوا أمرها حتى تداعت بالخراب(۱) ،

وقد أقام السلطان محمود الغزنوى كثيرا من القصور ، منها جوسق البستان العدنانى المعروف بـ « بستكين » بهراة ، والجوسق المبارك بهراة أيضا ، وجوسق عبد الأعلى في بلخ وجوسق محمود القديم — أو الجوسق الزاولى القديم — وجوسق الشاه (أودار الأمارة) والجوسق المحمودى (أو سراى امارة غزنة) •

كان لمسعود في عهد أبيه مقر خاص أمر ببنائه في جوسق البستان العدناني بهراة ليستريح فيه وقت القيلولة (٢) ، ويستمتع فيه باللهو والمجون ، وقد زود هذا المقر بأجهزة لتكييف الهواء والتغلب على حرارة الظهيرة •

وكان السلطان مسعود مهندسا بارعا ومعماريا قديرا ، فقد أعد بنفسه تخطيطا جديدا لشادياخ نيسابور ، كما خطط لعدة قصور

<sup>(</sup>۱) العتبى: تاريخ اليمينى ، ج ١ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) البيهقى : ص ١٢٦ .

وساحات ، وأشرف بنفسه على التعديلات والاضافات في قصر عبد الأعلى في غزنة ، وهو الذي خطط الجوسق المسعودي العظيم (٢) ، وقد استعرق يناؤه أربع سنوات ، وتم اعداده في جمادي الأولى سنة ٤٢٧ه / مارس ١٠٠٥ م عدا قاعة العرش التي استمر الصاعة في نقشها بالذهب واستمر اعدادها ثلاث سنوات أخرى •

ويتكون هذا الجوسق من قاعة العرش ، وبهو كبير معد للأستقبال ، ومن بيتين أحدهما شتوى يقع الى اليمين ، والآخر صيفى يقسع الى اليسار ، ليس لهما مثيل فى الروعة والبهاء ، وقد زينا بأبهى الزينات ، ووضع فيها تنور يصعد اليها الفراثسون بالسلالم ليلقوا فيه الحطب ، ثم يشعلوا النار فيه ، وقد سجلت نفقات هذا الجوسق ، فبلغت سبعة آلاف درهم ، واستخدم فى بنائه عمال السخرة الذين لو تقاضوا أجورهم لبلغت ضعفى هذا المبلغ (٤) ،

وكان السلطان يجلس على سرير من الذهب الأبريز ، وقد تدلت منه تماثيل وصور ، كما نتدلى غصون الشجر مطعمة بكثير من الجواهر الغالية ، وقد أحيط السرير بسياج مكلل بأنواع الجوهر ، وغطى بالديباج الرومى ، ووضع عليه أربع وسادات محاكة بخيوط من ذهب ومحشاة بالحرير أو سجادة ومسند للظهر ، وأربعة مساند أخرى اثنين عن يمين وآخرين عن يسار (٥) •

ويعلو رأس السلطان تاج ضخم ، لكنه لم يكن يزعج السلطان ، لأنه كان مشدودا الى السلاسل والعمد المدلاة من سقف الصحفة ، وكان السلطان يجلس تحته ، وقد زينت هذه الصفة بالسجاجيد والديباج الرومي الرومي والأبرقامون المحلى بالذهب ووضع بها ثلاثمائة كرسي

<sup>(</sup>٣) أُالبيهقى: ص ١٥٧٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص ٥٣٧ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) البيهقى : ص ٨٣٥ ــ ٨٨٥ .

مذهب طول ذراع وعرضه أقل من ذلك • وكان السلطان يرتدى قباء من الديباج الأحمر المطرز بالذهب الذي كأن من الكثرة بحيث يخفى أكثر قماش القباء •

وحول السلطان غلمانه الخاصة في اكسية سقلاطونية وبغدادية وأصفهانية ، وعلى رؤوسهم العمامات ذوات الغصنين ، وقد شكورهم بأحزمة من الذهب وفي أيديهم المعاليق والأعمدة الذهبية ، وفي الصفة عشرة غلمان عن يمين وشمال ، على رؤوسهم عمائم ذا أربسع ريشات ، وفي وسطهم أحزمة ثمينة ، كلها مرصعة بالجواهر ، كذلك كانت حمائل سيوفهم مرصعة وفي وسط السراي صفان من الغلمان ، الصف الأول على رؤوسهم عمائم ذات أربع ريشات ، وفي أيديهم السهام والسيوف والخناجر والأقواس ، وفي الصف الثاني في سراي الحرم ، وعلى رؤسهم عمائم ذات غصنين ، وغلمان هذين الصفين الرتدون أقبية من الديباج التسترى ، وكان أصحاب المراتب يظلون وقوفا في حضرة السلطان ، وخارج السرادق يقف كثير من عمال البلاط وحشد من جند المسلمين (1) ،

ولما كان السلطان لا يستطيع أن يرتدى هذا التاج الضخم في تحركاته ، فكان يرتدى بصفة دائمة القلنسوة ذات الركنين(٢) ، ولا يستبدلها بغطاء آخر للرأس الا نادرا وفي المناسبات الخاصة ، كما حدث حينما أرتدى السلطان مسعود الأول العمامة التي أرسلها اليه الخليفة القائم بأمر الله تعظيما لهدية الخليفة العباسي(٨) •

ويعد مسجد اغزنة من أعظم آثار السلطان محمود العمرانية ، ويذكر

<sup>(7)</sup> البيهقى : ص (7)

<sup>(</sup>V) كان القادة والحجاب يلبسون أيضا القلانس ذات الركنين • البيهةى ص ٣٩٢ •

<sup>(</sup>٨) البيهتي : ص ٣٩٤ ٠

أبن الأثير أن يمين الدولة محمود الغزنوى عاد من غزوة قشمير (كشمير) وقنوج وغيرها من بلاد الهند ، وكان السبى فى هذه الغزوة كثيرا ، وأمر ببناء جامع غزنة ، فبنى بناء لم يسمع بمثله ، ووسع فيه ، وأنفق ما غنمه فى هذه الغزوة فى بنائه (٩) ، وجاء هذا المسجد آية من آيات الفن ، فقد فرشت ساحته بالمرمر الأملس ، وازدهى بالنقوش والألوان الرائعة من الذهب ، وفى المسجد « بيت الخاصة » وهو جناح فسيح مكعب البناء متناسب الزوايا والأرجاء ، خاص بحاشية السلطان ، غطيت أرضه وأسفل جدرانه بالرخام ، ورسم فوق كل رخامة مربعة مصراب من الذهب الأحمر ، وزين باللازورد فى تعاريج بألوان الزهور والورد ، وأمام بيت الخاصة مقصورة تتسع لثلاثة آلاف غلام ، وقد أعد طريق خاص من دار الامارة الى مقصورة المسجد ليسير فيه السلطان دون أن تقع عليه أعين الناس (١٠) ،

#### جلوس السلطان:

كانت مظاهر الفرح والبهجة تعم الناس جميعا باستقبال السلطان الى وصوله الى حاضرة ملكه ، خاصة اذا ارتبط وصول السلطان الى العرش بمصاعب وبعد صراع عنيف من أجل الملك ، ويسير السلطان فى موكب فخم مهيب مجتازا شوارع المدينة المزدانة بأقواس النصر ، وتقام المآدب للخاصة والعامة ، وبعد أن ينال السلطان قسطا من الراحة ، يأذن المناس بالدخول عليه واستقبالهم فى قاعة العرش، ومما يرويه البيهقى (۱۱) عن جلوس السلطان مسعود يوم الاثنين الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة ۲۲۶ ه/ ۲ مايو ۱۰۳۱ م فى قاعة العرش للاستقبال بعد أن أذن بذلك فأخذ أهل المدينة يفدون لزيارته أفراجاً ، ونثر الموالى والحشم والجنود والأهلون أموالا طائلة ترحيبا بملك عظيم يتربع على دست الملك فى ذلك

<sup>(</sup>٩) الكامل: ج٩، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) العتبى: تاريخ اليمينى ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ \_ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۱۱) البيهتي : ص ۲۷۹ ــ ۲۸۰ .

اليوم ، وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة أمتلأت بها الدواوين • واستمر ازدحام الخلق حتى صلاة الظهر الى أن دخل السلطان السراى •

#### شارات السلطنة:

اتسمت الادارة الغزنوية طوال عهد السطان محمود بالمركزية ، فكان يرجع اليه في تصريف كل صغيرة وكبيرة من شئون الدولة ، ويبلغ بما يحدث في أرجائها وما يجد ، وهو الذي يولي وهو الذي يعزل في الامارة والقيادة والادارة ، كما كان يباشر المعارك الحربية ، ويقود حملات الغزو والتأديب بنفسه ، على الرغم من توفر بعض القلمادة المحنكين له ، ولعل مرجع ذلك ميله الى الانفراد بالسلطة دون غيره ، كما كان أيضا يفصل في المنازعات التي تبلغه ، غير عابىء بمشورة أحد ، ويشرف على ولاة الولايات ويحاسبهم محاسبة دقيقة ،

أما السلطان مسعود الأول ، فقد جمع بين المركزية واللامركزية في ادارته ، ذلك أنه كان يجيز لولاة الولايات التصرف في شحون الولاية عامة ، من جباية الأموال وتعيين العمال وخلعهم ، وفض المنازعات ورعاية المصالح العامة ، ولم ينفرد الا بقيادة الجند ، اذ كأن يشرف اشرافا مباشرا على الجند وعلى تعيينهم وعزلهم وقيادة الحمالات المربية (١٢) .

ويتبين فيما يرويه البيهةى عن عزم السلطان مسعود افتتاح قلعة هانسى (۱۳) في الهند استبداد هذا السلطان برأيه ، فقد بين له كبار رجال الدولة أنه من الأفضل له السير الى خراسان لاستعادتها حيث خطر السلاجقة والخارجين على الدولة ، وأن فتح قلعة هانسى يمكن أن يتم بيد أحد حجابه أو قادته ، الا أنه مع ذلك قرر الذهاب الى هانسى

<sup>(</sup>١٢) البيهقى: ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۱۳)وفاء بنذر كان قد قطعه على نفسه .

وفاء لنذره ولم يصغ لنصائحهم حتى أن الوزير وصحبه قالوا: « ان هـذا السلطان مستبد استبدادا يفوق الوصف (١٤) • ومـع ذلك كان السلطان مسعود يحرص على البت في المشاكل التي تعرض له بين الرعة (١٥) •

ويبدو أن الادارة الغزنوية بدأت تتأرجح بين قوة وضعف منذ عهد السلطان عبد الرشيد بن محمود الغزنوى ( 183-383 ه/١٠٥٩ – ١٠٥٢ م) حينما تغلب قائد الجيش وهو طغرل (11) الغاصب على سيده وقتله طمعا في الاستيلاء على الملك سنة 333 ه / ١٠٥٢ م • ثم نعمت الدولة ببعض الاستقرار في عهد غرخ زاد بن مسعود ( 333-100 ) والسلطان ابراهيم بن مسعود الأول ( 103-100 ) ومسعود الثالث بن ابراهيم ( 103-100 ) ومسعود الثالث بن ابراهيم ( 103-100 ) غير أنها لم تنعم بالاستقرار منذ عهد السلطان بهرام شاه بن مسعود الثانى ( 100-100 ) هم 100

## الدركاه: (باب السلطان)

كان سلاطين الغزنويين يجلسون لاستقبال الوافدين عليهم في السراى العدناني ، وسراى آخر فسيح أنشأهما السلطان مسعود بن محمود الغزنوى ، ويحكى لنا البيهقى(١٧) عما كان يدور غى البسلاط

<sup>(</sup>۱٤) البيهتي : ص ٥٧٥ ــ ٧٧٠ .

<sup>(</sup>١٥) انظر البيهتى : ص ٧٩٤ نى معاقبة السلطان لأحد الفلمان المرتزقة كان قد سرق شاة وكذلك ما يرويه البيهقى ص ٨٠٤ ــ ٨١١ عن العادل سبكتكين فى رجل شكا اليه ظلم فيال ربط فيله بنخلته واستولى على تمرها ، فأمر بصلب الفيال واعطى صاحب النظة الف درهم .

<sup>(</sup>١٦) كان الغزنويون يلقبونه (كاغر النعمة) .

حمد الله المستوفى: تاريخ كزيدة ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۷) البيهقى : ص ٥٥ وما بعدها .

الغزنوى من مؤامرات كان السلطان يشترك في بعضها أحيانا ، ومنها تلك المؤامرة التي دبرت للقبض على كبير الحجاب على قريب وأخيه منكيتراك ، فقد أذن السلطان مسعود لكبير الحجاب على قريب بالمثول في حضرته ، فدخل مع بقية الأعيال الي الحضرة من باب السراى العدنانية ، ودخل خوارزمشاه وقوم آخرون من الباب الذي يلي الشارستان ، وكان السلطان متربعا على أريكة نصبت في الرواق المتصل بقصر الربيع ، وقد أجلس التونتاش خوارزمشاه على يمين الأريكة ، كما ألجس العم يوسف عضد الدولة أمامه ، وكان بقية الأعيان والكبراء بين واقف وجالس •

ولما تقدم كبير الحجاب وقبل الأرض ، رفع السلطان يده ايذانا بالتقدم ، ثم أعطاه يده ليقبلها ، فوضع أمام السلطان عقدا من الجوهر الثمين ، ونثر ألف دينار كانت معه ، ثم أشار اليه السلطان بالجلوس الى اليسار ، فأمسك الحاجب منكيتراك ( أخى على قريب ) بساعده فقبل الأرض في مقابل التونتاش خوارزمشاه ، وأعاد تقبيل الأرض مرة أخرى ، فقال له السلطان : « مرحبا بك يا على لقد لقيت في حبنا نصبا » فقال : « أطال الله حياة مولانا انى لم أقم بأمر جليل ولكن التشجيع الذي يتفضل به مولاي قد أنعشني وزادني قوة ومد في حياتي » فقال التونتاش : « لقد كان السلطان بعيدا عن حاضرة ملكه ، ٠٠ وكان هناك مهام خطيرة ٤ ولا يمكن التفريط لحفظ تلك البلاد العظيمة التي حصل عليها ، وكنا نحن العبيد نترقب هذا اليوم الذي حظينا فيه بالمثول في الحضرة ، كما تجشم العبد على متاعب جمة حتى لا يقع أي مكروه ، واني بالرغم من بعد المقام آليت على نفسى أن أكتب ما أراه لصالح الأمور ، والآن والحمد لله ، قد اتسقت الأحوال على نه-ج واحد دون أن يقع حادث ، فالمليك قد تم له الجلوس على عرش أبيه في ريعان شبابه ، وسيكون أمامه أمد طويل للتمتع باللك والشباب ، ولو أن فى الخدمة كثيرين من حديثى العهد الجديرين بالثقة ، وسيلحق بهم

آخرون ، الا أنه فى الحضرة الآن كذلك نفر من المعمرين الذين شاخوا فى خدمة السلطان محمود ، فاذا شاء الرأى العالى ابقاءهم فى الخدمة، فذلك أمر حكيم لكيلا يتشفى فيهم أعداءهم فان الشيوخ زينة الملك ، ولست أقول هذا مستعطفا لنفسى ، فواضح أن أجلى قريب ، ولكنها نصيحة أسديها ، ولو أن الملك أعظم من أن يحتاج الى نصح العبيد ، بيد انى أرى من الواجب على أن أعرض أمثال هذه النصح ما حييت » .

فقال السلطان : « ان كلام خوارزمشاه هو بمثابة كلام الوالد ، وانا لنصغى اليه بالرضا ، ونتقبل نصحه الودى ، ولعمرى متى كان خوارزمشاه لا يرعى جانبنا ، هذا ولا يخفى ما أداه هذه الأيام من خدمات وكل شيء كتبه أو ذكره واضح وسنكافئه لذلك » فنهض خوارزمشاه وقبل الأرض وعاد من نفس الباب الذي دخل منه ٤ ثم قام الحاجب على ليخرج ، ولكن السلطان أشار اليه ليجلس ، فخرج القوم ، واختلى به السلطان ، وكان هناك الحاجب منكيتراك وأبو سهل الزوزني والكاتب طاهر والكاتب العراقي وبدر حاجب السراي وكانا واقفين فقال السلطان لكبير الحجأب: « يجب أن يظل أخونا محمد بقلعة كوهتيز حيث هو أو فى مكان آخر ، اذ لا يسوغ الآن الاتيان به على الفور ، ونحن مزمعون السفر الى بلخ في الشتاء ، فاذا وصلنا في الربيع الى غزنة سنرى فيه عند ذلك رأينا » فقال على : « الرأى اليوم لمولانا يأمر بما يشاء ، وقلعة كوهتيز من القلاع المنيعة ، كما أن الحاجب بكتكين يقيم خارج القلعة يترقب ما يصدر اليه من الأوامر » فقال السلطان : « أجل وما هو أمر تلك الخزانة التي أرسلت مع كتخداه حسن الى جوزجان » فأجاب على : « أطال الله حياة مولانا ، لقد أوصلها حسن الى قلعة شادياخ (١٨)، وهو رجل ناضج بصير بالعواقب ، لا يفعل شيئًا لا يقدر عليه ، فاذا

<sup>(</sup>۱۸) شادیاخ: اسم یطلق فی مدینة نیسابور علی قریة من ضواحی بلیخ . البیهتی: ص ۷۰ هامش (۱) .

رأى مولانا فلعله من الصواب أن يبعث معتمدا ما يأتى بتلك الخبزانة » فقال السلطان : « لتذهبن الآن على بركة الله فتستريح ، فان لنا معلئا تدابير ومهام كثيرة » فقبل على الأرض ، وخرج من نفس باب الحديقة الذى دخل منه بارشاد أرباب الرتب •

وقال السلطان لعبدوس ( الحاجب ) : « اذهب في أثر الحاجب وأبلغه أن يتريث ساعة في الصفة القربية منا ، فقد تكون هناك حاجة تستدعى حضوره » فذهب عبدوس ، ثم قال السلطان لطاهر الكاتب : « سل الحاجب عن المدة التي دفع عنها مرتبات الجند ، وأيهم أصلح عدة وأصلحهم للرحيل ، لأننى عازم على انفاذ حملة الى مكران » فذهب طاهر ثم عاد ليقرل: « ان كبير الحجأب بقول ان مرتبات الجند قد دفعت اليهم حتى آخر العام ، وأنهم جميعا مجهزون بأحسن عدة وأكمل سلاح ولا ينقصهم أي شيء وكل من يأمر مولانا يستطيع الذهاب » فقال السلطان : « حسن جدا فليؤذن للحاجب بالعودة ٤ ثم قبل منكيتراك الحاجب الأرض وقال: ليأذن مولاي بأن أستضيف عليا ومن معه اليوم ، فقد أوصيت بتهيئة حساء لهم • فأجابه السلطان هاشا الى سوَّاله : حسن جدا ، وأضاف قائلا : وإن كانت هناك حاجة أخرى فليقم بتهيئتها خدمنا » فقبل منكيتراك الأرض ثانية وخرج مسرورا • ويعلق البيهقي قائلا: « وأى أخ يا ترى كان لنكيتراك أن يستضيفه ، وقد قبضوا على على ؟ فقد كان ما جرى على لسان السلطان لطاهر وتلك المشافهة عن الجند وعن مكران « ريح في القفص » - أي من قبيل التمويه والخداع -غكانوا قد دبروا تدبيرا، اذ أمر السبهسالار غازى أنيذهب من فوره حينما يدخل الحاجب على على السلطان مع جمع غفير من الفرسان فينهبوا كل ما يوجد برحله • وقام غازى بما طلب اليه ، وعندما خرج منكيتراك قيل لمه ان كبير الحجاب موجود الآن في هذه الصفة ، فلما وصل الى الصفة برز اليه ثلاثون غلاما وقبضوا عليه ، وسلبوا قلنسوته وقباءه وخفيه ، كما فعلوا مع أخيه من قبل ، ثم ذهبوا الى حجرة مجاورة لتلك الصفة ،

فحمله الفراشون وأخاه على ظهورهم الأنهما كانا مصفدين بأغلال ثقيلة فكان ذلك آخر العهد بهما (١٩) •

#### استقبال رسول الخليفة العباسي:

استقبل البلاط الغزنوى عددا من السفارات والرسل أولها رسول الخليفة العباسى القائم بأمر الله سنة ٤٢٤ ه / ١٠٣٧ – ١٠٣٣ م الذى قدم الى غزنة فى موكب كبير ، ألقى الناس الدراهم والدنانير ، ووقف الرجالة باسلحتهم أمام الفرسان ، واصطف أصحاب المراتب صفين ، وحملت الخلع من الصناديق ، وحمل أمام الرسول اللواء معتودا بيد فارس ، وطوى المنشور والكتاب فى الديباج الأسود ، وعهد به الى فارس آخر ، ومن أمامهم الحجاب ، وأهل المراتب ، واستقبل مسعود رسول الخليفة بالحفاوة حيث أبلغه سلام أمير المؤمنين وألحقه بالدعاء الجميل، وقرأ عليه تقليد ولايته ، وعقد اللواء بيده وسلمه الطوق والقلادة والتاج والمنطقة وأهداه عمامة وسيف ٠٠٠ ، أخرجت الخلع من الصناديق ، فنزل السلطان مسعود من على السرير (العرش) وأرتدى الخلعة (٢٠٠٠)

#### استقبال رسول السلاجقة:

وفى أعقاب الهزيمة التى أوقعها السلاجقة بالجيش الغزنوى فى نسا سنة ٤٦٦ هـ/١٠٣٥ م (٢٦) ، جاء النبأ الى الدركاه فى رسالة تلقاها أبو نصر مشكان \_ رئيس ديوان الرسائل \_ وكانت موجرة للغاية ، ولم يتمكن من عرضها على السلطان الذى كان نائما ، فكتب أبو نصر للوزير بالخبر ، فجاء الوزير والأعيان والكبراء يتوافدون حسب

<sup>(</sup>۱۹) البيهقى : ص ٥٤ ـــ ٨٥ .

<sup>(</sup>۲۰) البيهتي : ص ۳۹۳ .

<sup>(</sup>۲۱) كان سبب الهزيمة فيما رواه شاهدى عيان للمعركة عدم اطاعة أوامر القائد بكتفدى .

البيهقى: ص ١٩٥ وما بعدها .

العادة فى مثل هذه الأحوال ويقول البيهقى (٢٢): « وقد وجدت حين بلغت الدركاه الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل وأبا سهل الزوزنى وسورى صاحب ديوان خراسان والحاجب سباشى والحاجب أبا نصر وقد جلسوا مختلفين عند مدخل البستان وأوصدوا الباب عليهم ، كانوا يتبادلون العزاء فيما جرى » •

وأرسل السلاجقة كتبهم الى السلطان مسعود يوضحون أنه ليس هناك فى بلاد المسلمين ملك أعظم منه ، وأن الهزيمة قد حلت بجيسه لسوء التدبير ، وضعف القيادة ، وأننا لن نغتر بنصرنا ، وسوف نرسل رسولا الى السلطان يتحدث اليه عن ولاءنا(٣٣) •

وعلى أثر هذه الكتب أقبل رسول السلاجقة على حضرة السلطان وهو شيخ من علماء بخارى وقد تقدم برسالة الى الوزير تعرب عن ندم السلاجقة وهي تنم عن تواضع شديد وقد استطردت تقول : « وقد أخطأنا في اختيار سورى للوساطة عند السلطان ، فانه متهور ولا يرعى المصلحة في عواقب الأمور وانتهى الأمر بأن سير الينا جيشا ، ومعاذ الله ما كنا نجرؤ على امتشاق الحسام في وجه الجيش المنصور لولا أنهم انقضوا على دورنا كما تنقض الذئاب على الحملان ، واعتدوا على نساءنا وأطفالنا ، مع أنا كنا حاصلين على الأمان ، فلم نجد بدا من أن ندافع عن أنفسنا والنفس عزيزة ، وانا نؤكد ما ذكرنا أول الأمر وكل ما حدث لم يكن الا من قبيل عين حاسدة أصابت الجيش المنصور على الرغم منا ، ولما كان للاستاذ الرئيس ( الوزير ) سابقة معرفتنا في خوارزم فجدير به أن يتفضل بالوساطة والشفاعة لنا عند السلطان ، فيستعطف قجدير به أن يتفضل بالوساطة والشفاعة لنا عند السلطان ، فيستعطف قلبه ليحنو علينا ، ويقبل أعذارنا ، ويعيد رسولنا موفقا مكرما لتطمئن

<sup>(</sup>۲۲) البيهتي : ص ۱۸ه .

<sup>(</sup>۲۳) البيهقي : ص ۲۶ه ــ ۲۰۰ ٠

بذلك قلوبنا ، وأفضل من هذا أن يوفد الاستاذ الرئيس (الوزير) الينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالنا ويتأكد من عبوديتنا واخلاصنا، وبأنا لا نبغى غير السلم »(٢٤) •

ومنح السلطان مسعود القاضى الصينى فاخر الصلات ، واستقبله قبل الرحلة ، وتحدث اليه بشأن سفارته بحضور الوزير وصاحب ديوان الرسائل ، وكذلك قدمت للفقيه البخارى الصلات • وسار الرسول من نيسابور يوم الخميس الثانى من رمضان سنة ٢٦٤ هـ (٢٦٠) ، وقد لبث أبو نصر الصينى مدة هناك ثم عاد الى نيسابور في ٢٠ شوال ٢٢٦ هـ / ٢٨ أغسطس ١٠٣٥ م يصحبه ثلاث رسل من قبل مقدمى التركمان أحدهم عن بيغو والثانى عن طغرل والثالث عن داود ومعهم الفقيه البخارى وفى غداة وصولهم ذهبوا الى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك ، وكانت المفاوضات تروح وتغدو بينهم وبين السلطان ، ثم استقر الرأى فى النهاية على أن تعطى لهـؤلاء المقدمين الشلاث ولايات نسا وغراوة ودهستان ، وعلى أن يرسل لكل منهم خلعة ومنشور ولواء ، وتقرر أن يذهب أبو نصر الصينى ليسلمهم اياها بنفسه ، وأن يأخذ عليهم المثاق يذهب أبو نصر الصينى ليسلمهم اياها بنفسه ، وأن يأخذ عليهم المثاق

<sup>(</sup>۲٤) البيهقى : ص ٢٥٥ ــ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲۵) البيهقى : ص ۲٦٥ .

<sup>(</sup>٢٦) البيهقى : ص ٧٧٥ ويذكر كتاب التونيقات الالهامية لمحمد مختار الخميس أول رمضان ٢٦٦ ه الموافق ١٠ يوليو ١٠٣٥ م ٠

والوفاء بالعهد مع السلطان وعلى أن يقتصروا على هذه الولايات الثلاث، ثم بعد أن يصل السلطان الى الخرية ويطمئنوا الى عطفه يأتى هؤلاء الثلاثة الى الدركاء ليكونوا في خدمة السلطان (٢٧) .

اكرم المختص بالضيافة وفادة هؤلاء الرسل ، وكتبت نسسخ المنشورات ، وكتبت دهستان باسم داود ونسا باسم طغرل وفراوة باسم بيغو ، ثم وقعها السلطان ، ووجهت اليهم رسائل منه ، خوطبوا فيها بلقب « الدهقان » وأعدت لهم ثلاث خلع كما هو الرسم في خلع الولاة ، تثبتمل الواحدة على قلنسوة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة ، وجواد وسرج وكمر من ذهب وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل واحد منهم ، وبعدها بيومين غادر الصيني وهؤلاء الرسل نيسابور الى نسا(۲۸) ،

عاد الصينى من عند السلاجقة ، واجتمع بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل وقال لهما : لا يجوز خداع السلطان فقد وجدت القوم فى رحلتى هذه على غاية الغرور والخيلاء ، ومع أنهم عقدوا الميثاق الا أنى لا أثق بما عاهدونى عليه ، فقد سمعت أنهم كانوا يسخرون منا اذا خلوا الى أنفسهم ، ويدوسون القلنسوات ذات الركنين بأقدامهم ، فينبغى ألا يسير السلطان الى هراة حتى لا تحدث فتنة ، ولعمرى لقد أبرأت ذمتى بما قلت » ، ولما نقلوا ذلك الحديث الى السلطان أجاب بأنه سسوف يأمر بتأديب هؤلاء اذا بغوا فى الأرض(٢٩١) .

#### السلطان مسعود يستقبل رسل ايلك خان:

وفد رسول من قبل على تكين (أمير ما وراء النهر) يدعى ألبتكين وبصحبته عبد الله الفارسى خطيب بخارى وفتقدم لاستقبالهما الموكل بالضيافة ومعه الجنائب وأرباب الرتب وأنزلهما بالمسكر (وكان السلطان مريض من حمى أصابته) مكرمين معززين حيث ضيفوهما على

<sup>(</sup>۲۸٬۲۷) البیهقی: ص ۲۸،

<sup>(</sup>۲۹) البيهقي : ص ۲۹ه ــ ۳۰۰ .

الرحب والسعة ، وأبلغوا السلطان عنهما ، فبعث الى الوزير على لسان أبى العلاء الطبيب يقول: انا وان كانت هذه العلة قد أقعدتنا الا أنه لا مفر من التجلد ، وسنستقبل غدا استقبالا عاما ، فيجب استدعاء الرسولين حتى يريانى » • وفى الغداة ، تربع السلطان على العرش فى القاعة الكبرى ، وحضر الوالى وأركان الدولة والوزير الى الحضرة ، وقد علت وجوههم آيات البشر والسرور ، ولهجت ألسنتهم بالدعاء ، ووزعت الصدقات الكثيرة ، وقدم الرسولان فأديا مراسم الاحترام ، ثم أجلسا فقال لهما السلطان : كيف تركتما أخانا ايلك خان ؟ قالا : لقد تركناه ببركة عياة السلطان الأعظم محاطا بكل متعة وراحة ، وما دامت رعاية الجانب العالى فى ازدياد فانه يزداد يوما بعد يوم عزا ومجدا وسؤددا ، ولقد أرسلنا نحن العبيد لتقوية أواصر الألفة والمسودة ، ثم أعادهما الموكل بالضيافة الى ديوان الوزارة (٢٠٠٠) •

اجتمع السلطان بالوزير أحمد عبد الصهد وأبى الفتح الرازى العارض وأبى نصر مشكان والحاجبين بكتغدى وأبى النصر ، وقسال السلطان : « ينبغى الاستماع الى قول هذين الرسولين ، كما تجب اعادتهما خلال هذا الاسبوع ، ويجب ألا يتصل بهما أحد من غير أذننا ، وينبغى ألا يطلع من معهما على شيء وأنا لا أستطيع الجلوس أكثر من هذا ، فادعوا أبا العلاء الطبيب وخذوه معكم حتى يكون الواسطة بيننا وبينكم وحتى ينتهى كل شيء اليوم » (٢١) •

ثم انصرف الجميع وقام السلطان عائدا الى فراشه ، وجاء أبو العلماء الى ديوان الوزارة ، وتسلم أبو نصر مشكان الرسائل والمشافهات وقرأها ، وقد جاء فيها ثلاثة مطالب : أولها : طلب الزواج من احدى كريمات الأسرة ثانيها : أن يكرمهم بتزويج أحد أبنائه من احدى بناتهم • ثالثها أن يتدخل السلطان في توثيق علاقتهم مع أرسلان خان صاحب

<sup>(</sup>۳۱٬۳۰) البيهقى : ص ۶۸ - ۶۹ .

تركستان و أن يصحب رسل الحضرة العلية رسولينا حتى نقوم بما يطلب منا وتتحد جيوشنا مع جيوش السلطان (77) •

رأى السلطان أن تجاب المطالب الثلاثة لعلى تكين ، وأن تكتب أجوبة رسائله ، وأن يعين رسول ليصحب رسوليه ، وأختير عبد السلام رئيس ديوان بلخ — وكان من الندماء وله سابقة السفارة — وتقرر أن تخطب احدى أخوات ايلك خان للامير سعيد نجل السلطان ، وأن تزف احدى بنات الأمير نصر السبهسالار الى ايلك • وعلى هذا النحو انصرف الرسولان عائدين الى بلادهم (٣٦) •

## حكام الولايات:

عرف حاكم الاقليم أو الولاية في الدولة الغزنوية بالأمير أو الوالى ، وروعى في اختياره اليقظة والكياسة والفطنة ، وأن يكون ممن تمرس في شئون الامارة ، ذا مقدرة في ضبط أمور الولاية ، ويرفع للسطان كل ما يجد في شئون الاقليم أو الولاية .

ومما يلاحظ على الأمراء أو ولاة الولايات أنهم يختارون من كبار القادة العسكريين ، ولعل ذلك للوقوف في وجه من يطمع في الخروج عن الطاعة ، والاخلال بالأمن ، ولرد أي عدوان خارجي من الدول المجاورة • وكذا جرى التقليد في عهد السلطان محمود والسلطان مسعود ، وربما تكون هذه السياسة قد حققت لهم قدرا من الأمن ، وأبقت الى حين على دولتهم من الزوال في عهد السلطان عبد الرشيد ابن محمود ، وقد انعكس أثر ذلك على سكان الولايات زمنا طويلا خلال فترة الحكم الغرنوي ،

<sup>(</sup>٣٢) البيهقي : ص ٤٩ه ــ ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣٣) وكان ذلك يوم الثلاثاء ٢٣ صفر سنة ٢٨} ه الموافق ١٦ ديسمبر ١٠٣٦ م ٠

البيهقى: ص ٥٥١ .

ذلك أن سكان اقليم المرى والجبال قد أثنوا على سياسة الدولة الأمنية غير مرة ، وثاروا في وجه البويهيين الديالمة ، مساندين الوالى الغزنوى في موقعة كبيرة أشاد المؤرخ البيهقى بها وببذل أهل الاقليم فيها (٢٦) .

ومما جرت به العادة أن السلطان اذا نصب واليا على ولاية استبقى، أحد أولاده ، لينشأ في الحاشسية السلطانية ، ويبقى رهينة عنده لضمان عدم قيامه بالثورة في وجهه أو التفكير في الاستقلال بولايته ، فقد استقدم السلطان محمود الغزنوي ابن والى غرشستان ليقيم برسم الخدمة في غزنة (٢٥) ، وكان «ستى » و« هارون » ولدى أمير خوارزم « التونتأش » يقيمان في غزنة طيلة ولاية أبيهما ، وأمر السلطان مسعود « أحمد ينالتكين » بترك ابنه الكبير في غزنة ، حينما أسند اليه ولاية الهند سنة ٢٢٤ ه / ١٠٣١ م وربما أصبح ذلك من الرسوم المتبعة فيما بعدد (٢٦) ،

وكان يسمح لوالى الولاية تعيين نائب عنه فى ولاية أخرى اذا قام بأمور ولايتين ويشترط فى ذلك موافقة السلطان ، فقد ضمت الى الأمير « نصر بن سبكتكين » ولاية سجستان الى جانب ولاية نيسابور ، فاستتاب « نصر » وزيره أبا منصور نصر بن اسحق على سجستان (۲۷) م

وعند تعيين والى الولاية تجرى رسوم التعيين المتبعة لدى الغزنويين ، وأول ما يعد للوالى « الخلعة » أو الزى الخاص به ، وتكون فاخرة للغاية ، وتشتمل غالبا على منطقة من الذهب ، وقبعة ذات ركنين ، وسرج ذهبى بألف مثقال ، وعدد من الغلمان ، يتفاوت بحسب منزلة

<sup>(</sup>٣٤) البيهقى : ص ٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣٥) العتبى: تاريخ اليمينى ، ج٢ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣٦) البيهقى : ص ٢٩٧ ، ٣٧٦ .

<sup>(</sup>۳۷) العتبى : ج ١ ص ٣٨٩ ٠

الوالى وأهميته ، ومقدار كبير من المال لا يقل عن مائة ألف درهم ، وعدد من الملابس والأفيال والكوسات والراية (٢٨) .

ويقوم الوزير عادة باعداد وثيقة التولية ، وكتاب العهد ، وتقرأ أمام السلطان في المجلس ، ويشهد عليها المضور ، ثم يقسم الأمير اليمين على الوفاء ويباركه السلطان (٩٣) .

ويمارس الوالى كافة سلطاته المدنية ، ويعين بدوره صاحب الشرطة، كما يعين الشحنة (٢٠) لكل مدينة أو ناحية فى ولايته ، وتسند الى الوالى القيادة العامة للشئون العسكرية فى الولاية ، فهو بذلك يجمع بين السلطات المدنية والعسكرية عدا القضاء ، ويلقب الوالى بالاسفهسالار أى القائد العام ، وكثيرا ما أستعمل هذا اللقب للولاة فى عهد السلطان مسعود الأول ،

كان من أبرز ولاة الأقاليم في الدولة الغزنوية الأميرالمظفر نصر بن سبكتكين ، الذي ساهم في حر كة توسع الدولة في عهد الأمير سبكتكين ثم السلطان محمود الغزنوي من بعده ، وقد شارك الأمير نصر أباه في كثير من غزواته في الداخل والخارج ، كذلك شارك أخاه محمود بن سبكتكين في الاستيلاء على خراسان ، وبرز في معركة مروسنة ٣٨٩ ه/ ٣٩٨ – ٩٩٩ م ضد السامانيين كأحسن قائد ، وفتح نيسابور ، فولاه

<sup>(</sup>۳۸) البيهقى : ص ۲۹۱ ، ۲۹۳ .

والكوس : وجمعها كوسات هي الطبل الكبير .

البيهقى : ص ٨٠٤ .

<sup>(</sup>٣٩) البيهقى : ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٠٠) الشحنة للمدينة أو الناحية رياسة الشرطة بها ، ويسمى متوليها صاحب الشحنة .

المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٣٥ ، حاشية (١) ، تحقيق محمد مصطفى زيادة .

السلطان محمود ولايتها ٤ ولما انتقض والى سجستان خلف بن أحمد استعان السلطان بأخيه نصر لتأديبه ورده ٤ فأبدى نصر بسالة واقداما في مرقعة «حصار أرك » سنة ٣٩٣ هـ/١٠٠٢ – ١٠٠٣ م (١٤٠ ضد خلف ٤ واستحق نصر بها ولاية ذلك الاقليم ٤ فولاه السلطان محمود على سجستان وضمها الى ولاية «خراسان »(٤٢) ٠

كان من سياسة الغزنويين الابقاء على ولاة الولايات التى تدخل تحت نفوذهم ما لم يخرجوا عن الطاعة ، فقد أبقى السلطان محمود الغزنوى الشار ممحد حآكم ولاية غرشستان على بلاده ، فلما نزع الشار الى الخروج على السلطان ، جرد اليه قوة بقيادة «أبو سعيد التونتاش» وأرسلان جاذب ، قضت على محاولة الشار وعزل على أثرها عن الولاية (٢٠) •

كان السلطان محمود الغزنوى يرى تأكيد خضوع حكام خوارزم له ، فطالب الأمير أبا العباس خوارزمشاه باقامة الخطبة باسمه ، الا أن رجاله عارضوا هذا الأمر بشدة ، ورأى الأمير أبو العباس أن يقيم الخطبة للسلطان محمود في جميع أرجاء بلاده ما عدا مدينتي خوارزم والجرجانية التي يتمركز فيها المعارضون للسلطان محمود (كف) و ولم يلبث الثوار المعارضون لخوارزمشاه أن ثاروا عليه بقيادة البتكين البخارى و وقتلوه في منتصف شوال سنة ٤٠٧ ه / مارس ١٠١٧ م (عف) ثم جاءوا

<sup>(</sup>١)) حصار أرك : قلعة قرب مدينة زرنج قاعدة ولاية سجستان .

<sup>(</sup>۲۲) العتبى : تاريخ اليمينى ج ۱ ، ص ۲۸٦ ، ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٤٣) العتبى: ج ٢ ص ١٤٢٠

<sup>(} )</sup> حاول خوارزمشاهان يقوى مركزه بالتحالف مع خانات التركستان ضد السلطان محمود ، لكنهم رفضوا ان ينكثوا بعهدهم مع السلطان محمود وعرضوا عليه أن يتوسطوا في الصلح بينهما .

البيهقى : ص ٧٣٦ -- ٧٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥٥) البيهتى : ص ٧٤٧ .

ببابن أخيه (٢١) أبى الحرث محمد بن على بن المأمون — وكان فى السابعة عشرة من عمره — وأجلسوه مكانه ، واستولى « البتكين البخارى » على شئون الحكم مع وزيره أحمد طغان ، واستبدوا بالسلطة أربعة أشهر الى أن أوقع السلطان محمود الهزيمة بقائد جيشهم ثم دخل وخارزم واستولى عليها (٢٤) ، وعين عليها من قبله أحد قادته (٤١) .

وفى عهد السلطان مسعود تولى أبو سعيد التونتاش ولاية خوارزم (٤٩) ، وقد أبلى التونتاش بلاء حسنا فى خدمة السلطان مسعود ، رغم كيد الحساد له ، وحارب أعداء السلطان من الخانيين أمثال على تكين أمير بخارى فيما وراء النهر حتى قضى نحبه وهو فى خدمة الدولة الغزنوية (٥٠٠) •

أثنى السلطان مسعود على جهود خوارزمشاه موضحا أنه سيحفظ له حقوقه في أبنائه المقيمين عنده ، وأعلن في الناس أن تقرر تنصيب هارون بن خوارزمشاه مكان أبيه في خوارزم • وكتب منشور ولايته لخوارزم سمى فيه خوارزمشاه ولقب بس « خليفة الدار » خوارزمشاه وخوطب هارون « بولدى ومعتمدى »(٥١) ، على أن هارون ما لبث أن انقلب على سيده السلطان مسعود وتحالف مع ابن على تكين في مهاجمة

<sup>(</sup>٦٦) يذكر العتبى ج ٢ ص ١٥٤ أنه عقد أحد أولاده أمارة خوارزم .

<sup>:</sup> تاریخ الیمینی ، ج ۲ ص ۲۰۱ – ۲۰۱ ، البیهقی : ص ۲۰۱ . V(Y)

<sup>(</sup>۸۶) بارتولد: ترکستان ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٤٩) البيهقى : ص ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٥٠) البيهقى : ص ٣٦٥ --- ٣٧٥ ،

<sup>(</sup>١٥) يذكر البيهتى بأن هرون غير الخطبة وأمر الا يذكر فيها اسما السلطان مسعود وبأن يذكر اسمه هو فخرجت الكتب وعليها توقيع السلطان تحرض على خلع هارون ــ البيهتى : ص ٧٤٨ ٠

ترمذ ومرو والصغانيان (٢٠) ، ولم تلبث الأخبار أن جاءت بمقتل هارون. وسر السلطان لذلك سرورا بالغا ٠

وفى ١٥ر مضان سنة ٤٦٧ ه / ١٢ يوليو ١٠٣٦ م وصلت أخبار من خوارزم تفيد خضوعها لحكم اسماعيل خنددان ابن خوارزمشاه التونتاش ، وأنهم قبضوا على من اشترك فى اغتيال أخيه من الغلمان وقتلوهم على الفور ، كذلك قتلوا كل من ينتمى الى الوزير أحمد عبد الصمد ، كما قلوا ولده أيضا وأنهم جعلوا الخطبة باسم السلطان رخندان ، وأن الأمور هناك كلها بيد « شكر الخادم » ، فأمر السلطان بان يعتقل رشيد أخى خندان فى غزنة (٥٠٠) .

لم يجد السلطان مسعود ازاء تسلط اسماعيل ورجاله ألا أن يمنح شاه ملك ولاية خوارزم حتى يقضى على أطماع الطامعين ، ويطرد هؤلاء الجاحدين ، ويمسك بالزمام فى خوارزم ، ودارت معارك شديدة بين شاه ملك وخصومه فى خوارزم سنة ٢٣٤ ه / ١٠٤١ م انتصر فيها شاه ملك وهرب اسماعيل فيما وراء الحدود وأمنت المدينة وخطب ملك شآه يوم الجمعة بالجامع باسم أمير المؤمنين والسلطان مسعود وباسمه من بعدهما(٥٤) .

ولما خضعت ولايتا جرجان وطبرستان للنفوذ الغزنوى ، وكانت ولايتهما في فلك المعالى الأمير منوجهر بن قابوس من الأسرة الزيارية (٥٠٠)،

<sup>(</sup>٥٢) البيهتى : ص ٤٩٦ — ٤٩٩ ويذكر ص ٥٠٠ ان هناك اثنى عشر غلاما اتفقوا على اغتياله ماعملوا فيه السيوف والخناجر والدبابيس ومزقوه اربا وان كان البيهتى يذكر ص ٧٢٥ ان عدد هؤلاء الغلمان ثمانين ٠

<sup>(</sup>۵۳) البيهقى : ص ۸۳۸ — ۳۹ه .

<sup>(</sup>٥٤) البيهقى : ص ٧٥٦ ــ ٧٥٨ ويقول انه من العجيب أنه فى اليوم الذى يخطب له فى خوارزم كان قد اغتيل منذ فترة فى قلعة كيرى .

<sup>(</sup>٥٥) نسبة الىمؤسسها زيار بن وردان شاه حاكم جيلان والد مرداويج، زامباور: معجم الأنساب ج ٢ ص ٣٢٠ ، دائرة المعارف الاسلامية ج ١٠ ص ٧١٠ .

ترك السلطان محمود حكم الولايتين لهم ، وبقيت في عقبهم أيام السلطان مسعود الأول •

وبعد أن خضعت أصفهان للنفوذ الغزنوى سنة ٤٦١ ه / ١٠٣٠ م أعاد السلطان محمود الغزنوى « علاء الدولة بن كاكويه » $^{(6)}$  واليا عليها، وأبقاه السلطان مسعود الأول على هذه الولاية ، ولم يتردد هذا السلطان فى أن يرسل قوة لتأديب هذا الوالى عندما أعلن تمرده ، وجعل من ولاة الرى والجبال مراقبين عليه ومشرفين مما جعله يركن الى الهدوء $^{(4)}$ .

ولى السلطان محمود عيسى بن معدان ولايتى مكران وقصدار سنة ١٠٢٥ هـ/١٠٥ م فلما توفى ابن معدان تنازع ابناه «عيسى» و «أبو العساكر » على الولاية » واستقر الأمر لعيسى » فالتجأ أبو العساكر الى السلطان محمود الذى أبقاه عنده فى غزنة وأرضاه ، وبقى عيسى مواليا له حتى توفى السلطان محمود ، فانتقض ، اذ حدثته نفسه بالخروج على السلطان مسعود الذى أرسل اليه جيشا بقيادة أخيه أبى العساكر بن معدان حيث تمكن من اخضاعه وعزله وتولى مكانه أبو العساكر ، وبقى على ولائه للسلطان مسعود حتى توفى (٥٨) .

أما ولاية اقليم الهند أو هندوستان ، فقد تعاقب عليها كثير من الولاة ، ويعتبر الوالى نائب السلطان هناك ، واليه تسند أمور الدفاع عن الاقليم والمحافظة على استتباب الأمن عدا الأمور الدينية ، فكانت تسند الى قاضى يعرف بس « قاضى شيراز » ، ويحدثنا البيهقى عن تقليد كان يتبعه السلطان محمود ، ذلك أنه كان يربى رجاله بحيث يستخدمون

<sup>(</sup>٥٦) هو علاء الدولة (عضد الدولة) أبو جعفر محمد بن وشمنزار بن كاكوية ، استولى على أصفهان سنة ٣٩٨ ه وهمدان وسابور خواست سنة ١٤ ه وتوفى سنة ٣٣ ه .

زامباور : معجم الأنساب ، ج ٢ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>۵۷) البيهقى : ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۸۸) البیهقی: ص ۲٦٧ ــ ۲۲۷ .

كتلاميذ قبل أن تسند اليهم مناصب الاستأذية في المناصب الكبرى ع وكان السلطان مسعود ووزيره الميمندي في خلاف حول تطبيق هذا التقليد ، فلما خلت وظيفة قائد الهند - بعد القبض على أريارق (٥٩) -أشار الوزير باختيار رجل جدير بهذا المنصب ممن تمرسوا بمثل هذا العمل ومرنوا عليه، لكن السلطان كان يميل الى اختيار أحمد ينالتكين (٢٠٠)، فأمر بتوليته وأن يكتب منشوره أبو نصر مشكان، وأن يزدان بالتوقيع ، حتى اذا ما أرتدى الخلعة يؤخذ منه كل ما يجب من الأحكام ، فذهبوا به الى خزانة الألبسة ،فألبسوه خلعة فاخرة للغاية ، وتقدم الى الحضرة وقد تمنطق بحزام ذهبى بألف مثقال ، وقبعة ذات ركنين مصاغة هي الأخرى بألف مثقال، وفي اليوم التالى مثل أمام المسلطان والوزير الميمندي ورئيس ديوان الرسائل ؛ فاسمعه السلطان أوامره العالية بلفظه الكريم (بنفسه) ، ثم حرر منشور التولية والشروط المأخوذة عليه ، فذهبوا بها مع أحمد وأتوا بصيعة القسم ، فاقسم بها كالعادة ، ووقع بخط يده عليها ، ثم سلمت الى الدوات دار بعد عرضها على السلطان ، وطلبوا منه أن يترك ابنه رهينة في القصر ، وبعد أن قابل السلطان وأدى الخدمة ، سار بعده موكب عظيم حافل بالعدد والمعدات التامة والمقدمين والديالمة وبقية الأفواج المتى تقرر أن تصحبه ، ومشى على أثرهم مائة وثلاثون ممن كان أعتقهم السلطان ، وسلمهم اليه مع ثلاثة من مقدمي السراي ومعهم ثلاث رايات رسم عليهم صور الأسود ومطارد باسم غلمان السراى ومن ورائهم كوس ولواء أحمد الحريري الأحمر والعلم وخمسة وسبعون غلاما وكثير من النجائب والابل السريعة قال له السلطان : سر باليمن والسرور وكن يقظا ، وقدر حق هذه النعمة ، وضع شخصنا نصب عينيك ، واجعل خدماتك محمودة ، لتكن مستحقا لزيد من العناية (٢١) •

<sup>(</sup>٥٩) البيهتي : ص ٢٣٨ ــ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦٠) نفس المصدر: مقدمة المعرب ص ١٩٠

<sup>(</sup>٦١) البيهتي: ص ٢٩٥ ــ ٢٩٨ ٠

فلما ولى « احمدينا لتكين » وكان رجلاً قويا ، وقائدا غذا ، أضاف الى الولاية مدينة « بنارس » ، ولم تكن بلغتها رايات الغزنويين منقبل، غير أنه ما لبث أن تعرض لاتهام قاض شيراز له بعدم تسليم الغنائم كاملة ، واخفائه كثيرا من أموال الخراج ، وأنه يستعدى التركمان على السلطان ، فأنفذ اليه السلطان مسعود جيشا حاربه وهزمه ، وانتهى الأمر بقتل أحمد ينآلتكين سنة ٢٥ ه / ١٠٣٣ – ١٠٣٤ م (١٢٠) ، وولى أمر الهند رجل من مخلصى الهنود اسمه « تلك » (١٣٠ الهندى ، نشأ فى بلاط السلطان محمود بن سبكتكين ، وقام بنشر الاسلام بين كثير من الهنود من نواحى « كتور » وبيرون فى الهند ، واشتغل فى الديوان مترجما عن أحوال الهند (١٠٠ ثم علا شأنه فى عهد السلطان مسعود الأول ، واسندت اليه قيادة الهنود ، ثم اختاره السلطان لاخضاع أحمد ينالتكين ، فلما قتل أحمد ، كافأه واسند اليه ولاية الهند سنة أحمد ينالتكين ، فلما قتل أحمد ، كافأه واسند اليه ولاية الهند سنة بطوق مرصع (١٠٥) ،

وكان والى الصغانيان صهرا للبيت الغزنوى ، اذ تزوج من احدى حرائر هذه الأسرة الكريمة ، وقد اتفق أن قدم هذا الوالى على بلخ يوم بلغها السلطان مسعود ( الأربعاء رابع محرم سنة ٤٣٧ ه / ٩ نوفمبر ١٠٣٥ م )فاستقبلوه استقبالا حافلا ، وأنزلوه في مكان يليق به حيث كانت تأتيه تحف وهدايا السلطان ، وفي المقابل قدمت الهدايا الكثيرة التي جاء بها والى صفانيان ، وفيها الخيول الثمينة وغلمان التسرك والصقور والفهود ، وفي منتصف المحرم خلع عليه السلطان خلعة جليلة

<sup>(</sup>٦٢) نفس المصدر: ص ٢٦) ، ٦٠٠.

<sup>(</sup>٦٣) كان تلك بن حجام حسن اللقاء جميل الطلعة غصيح اللسلسان حسن الخط عى الكتابتين الهندية والغارسية ، البيهقى ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٦٤) البيهقى : ص ٣١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥٥) نفس المصدر: ص ٣٤ه .

مما يخلع على الولاة ، وبعد أن لبس الوالى الخلعة قدموه للسطان فأدى فروض الولاء وقال له السلطان : « لقد احتمل الأمير متاعب جمة من قبل الأغرار أبناء على تكين ، فلما بلغنا ذلك أوفدنا اليه السبسهالار مع الجيوش وجئنا الى هنا لتلافى هذه الأحوال ، فينبغى أن تعود بالتوفيق الى بلادك ، وأن تجمع رجالك من حولك حتى يأتى قائد عظيم مع جيش كير من قبلنا فيعبر جيحون ويتعاون معك فى القضاء على هذه الشرذمة المنتهزة الباغية » فأجاب الوالى : « سافعل » وأدى فروض الولاء والطاعة مرة أخرى، ثم انصرف بعد أنجدد عهده وحلفيمينا جديدة (٢٦٠) و

تنوعت ألقاب ولاة الولايات ، فقد خاطب السلطان مسعود الأول هاررن بن التونتاش عندما ولاه خوارزم سنة 77 ه / ۱۰۳۲ م بلقب « ولدى ومعتمدى » و « خليفة الدار » (70) ، ولقب أبو سهل الممدوى ( والى خراسان ) ب « الشيخ العميد » (70) .

<sup>(</sup>٦٦) البيهتي: ص ٥٣٢ ، ٥٣٣ وقد استمر هذا الوالي في ولايته حتى سنة ٥١١ ه الموافق ١٠٥٩ -- ١٠٦٠ م ٠

<sup>(</sup>٦٧) البيهتى: ص ٣٧٦٠

<sup>(</sup>٦٨) نفس المصدر: ص ٣٧٦٠

ثالثا: رسوم تعيين ولى العهد والوزراء

- احتیار السلطان لولی العهد
  - ـ رسوم تعيين الوزراء ٠
    - ـ ملابسر الوزير ٠
  - ـ رسوم الوزير في عمله ٠
- أشهر وزراء الدولة الفزنوية
  - ـ محاسبة الوزير ٠

# ثالثا: رسوم تعيين ولى العهد والوزراء:

## اختيار السلطان لولى العهد:

كانت الدولة الغزنوية تتبع الخلافة العباسية تبعية اسمية ، اذ حكم بنو سبكتكين مملكتهم مستقلين تماما عن بغداد ، وظلوا يتوارثون الحكم حتى انهارت دولتهم (١) •

وكان الأمير ينشأ في منزل والده ، وتحت رعايته ، فاذا ما شب عن الطوق أحد أبناء السلطان ، فانه لا يتقيد بالحياة في قصر أبيه ، ويقيم في منزل خاص به ، يتخذ في العادة في احدى ضواحي العاصمة ، ويمكن اختيار المنزل في احدى مدن البلاد القريبة من غزنة ، كما فعل السلطان محمود بابنيه مسعود ومحمد وأخيه الأصغر الأمير « يوسف » اذ أرسلهم الى بلاد « داور » ـ الى الشمال من غزنة ـ وأســـند الاشراف عليهم الى « ريحان الخادم » وأبنائه، يحفظون القرآن الى جانب التفسير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدرسون الانشاء ، ويستمعون الى بعض المحايات والسير والأخبار ، وتنظم أوقاتهم بحيث يتعلمون ويتنزهون ويشاهدون ألعاب المسولجان ويدربون على

وعندما يكبر الأمير ويبلغ مرحلة الشباب المبكر ، تسند اليه امارة بلد من البلدان ، وربما منطقة كبيرة ، على أن تكون السلطة الفعلية بيد « الكتخدا » أو المشرف على الأمير ، ويكون في الغالب من ثقات السلطان

• ۱۱٦ — ۱۱۵ : ص ۱۱۵ البيهقى (۲) Bosworth : The Ghaznavids. B1, P. 129.

<sup>(</sup>١) عصام الدين عبد الرؤوف: تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا في العهد التركي ، ص ١٤٧ دار الفكر العربي ١٩٧٥ م .

وكبار رجاله ، وذلك بهدف اعداد الأمير للحياة السياسية العامة فيما بعــد(۳) ٠

لعبت المرأة دورا هاما في اختيار ولى العهد منذ بداية الدولة الغزنوية ، حيث وقفت زوجة سبكتكين مؤسس الدولة لساندة زوجها أمام منافسيه من القادة الذين كانوا يطمعون في الامارة ، واستطاعت هذه الزوجة لكونها ابنة البتكين الذي كان يحكم غزنة من قبل ، أن تؤثر على الجند لاختيار زوجها سبكتكين فانضوى الجميع تحت لوائه (٤) ٠

استمرت مشاركة هذه الزوجة بصورة خفية في الشئون السياسية ، فبعد أن كانت الأنظار متجهة الى أن ولاية عهد سبكتكين ستؤول الى ابنه محمود بوصفه الأكبر سنا ٤ ولما تحلى به من كفاءة عسكرية شهد بها الجميع آنذاك(٥) ، عمد سبكتكين بتأثير زوجته باسناد ولاية عهده الى ابنه من هذه الزوجة وهو اسماعيل وحرم محمودا من ولاية العهد<sup>(٦)</sup> اذ أن أمه كانت ابنة رئيس زاولستان(٧) ٤ مما ترتب عليه وقوع الفتسن والاضطرابات السياسية بالدولة الغزنوية بعد وفاة سبكتكين (٨)٠

<sup>(</sup>٣) البيهقى : ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الجوزجانى : طبقات ناصرى ، ص ٢٦٨ .

<sup>،</sup> عباس برويز : تاريخ ديالة وغزنويان ، ص ١٥٣ Bosworth : Notes on the pre Ghaznavids of eastern Afghanistan p. 17. The Islamic quarterly (Oxford 1965.)

<sup>(5)</sup> Bosworth: The litulature of the early Ghaznavids P. 216 Oriens, Leyden 1962.

<sup>(</sup>٦) ابو حامد كرمانى : ( فضل الدين ، القرن السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادي ): تاريخ افضل يا بدائع الزمان في وقائع كرمان ص ۲۳ طهران ۱۳۲۱ ه/۱۹٤۷ م .

<sup>،</sup> عباس برويز : تاريخ ديالمة وغزنويان ، ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٧) نظام الملك: سياست نامة ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٨) الحسيني القزويني: لب التواريخ ص ٨٧

Nazim (M): The time and life of Mahmoud of Ghazna P. 39 (Cambridge 1931).

وكان السلطان محمود الغزنوى قد استقر رأيه على أن يعهد بولاية عهده الى ابنه محمد بدلا من أبنه مسعود الذى كان قد ولاه عهده سنة ٤٠٦ هـ/١٠١٥ – ١٠١٦ م ، ثم ولاه هراة وفى سنة ٤١١ ه / ١٠٠٠ – ١٠٢١ م عهد اليه بمحاربة الغور ، فأبلى بلاء حسنا ، واخضع الجـزء الشمالى من هذه البلاد ، ولكن أبأه غضب عليه وسجنه فى المولتان ، ثم عفا عنه وقلده ولاية هراة ثانية ، ولما فتحت بلاد الرى سنة ٤٢٠ ه / ١٠٢٩ م وزالت عنها سيادة البويهيين من أبناء ركن الدولة وليها مسعود الذى ضم همذان وأصبهان وأزال سلطان البويهيين عنها ، فكان له فضل كبير وأثر ملموس فى ازدياد الرقعة التى تحكمها الدولة (٩٠) ٠

وكان مسعود يشعر منذ صباه بأنه أفضل من أخيه وأكثر حظوة عند أبيه وأنه كان يعده اعدادا خاصا ليكون سلطانا على هـذا الملك الواسع ، وبدأت الشيخوخة تدب في جسد محمود وبدأ يحس بأن ابنه مسعود يزداد مكانة بفضل ما يبديه من الشجاعة والجرأة في غزواته ، وأخذ عملاء السوء يبذرون بذور الفتنة بين الوالد وابنه ، فأخذ محمود يتبع عثرات مسعود ويبعث اليه الجواسيس والعيون ليعرف هـنه السقطات ويلومه عليها عسى أن تكون سببا في أن يعلن غضبه عليه ويعزله عن ولاية العهد • الا أن مسعودا استطاع أن يخدع جواسيس أبيه وأن يقروا لديه ببراءته من الاتهامات الموجهة اليه فكف عن البحث في ذلك يقروا لديه ببراءته من الاتهامات الموجهة اليه فكف عن البحث في ذلك الأمر (١٠٠) ، ولكن محمود رغب عن ولده مسعود غي آخر حياته وأساء الظن به حتى ليقول مسعود نفسه في هذا الصدد : « ولم تكن هـذه الظاهرة خاصة به وحده ، بل هي تظهر عادة أواخر أيام الملوك بالنسبة الى ولاة العهد ليقينهم أن هؤلاء سيحلون محلهم »(١١) •

<sup>(</sup>٩) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ١٧٨ .وانظر أيضا البيهقي : مقدمة المعرب ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) البيهقى: ص ١٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۱) البيهقى : ص ۸۰ .

وازاء اتجاه السلطان ممحود بأن يعهد بولاية عهده الى ابنه محمد عدلا من مسعود ابنه أراد أن يقوى مركزه وموقفه بأن يعقد له على ابنة قدر خان حاكم سمرقند وكاشغر ، وفي مقابل ذلك تخطب احدى بنات السلطان محمود وتدعى الحرة زينب لبغراخان بن قدر خان (١٣) وبذلك يضمن قوة سياسية مؤازرة لمحمود كقوة قدرخان مما يؤدى الى التكافؤ بين ولديه وخاصة أن مسعودا كان له أنصاره في الولايات الفارسية التي تولى أمورها الادارية أو العسكرية لفترة في عهد أبيه (١٢) و

شاركت أخت السلطان محمود الأميرة الختلية في مشكلة ولاية العهد ، فعندما حدثت الوقيعة بين السلطان محمود وابنه مسعود ، أنحازت هذه الأميرة الى ابن أخيها مسعود ، واتخذ انحيازها له صبغة سرية ، ومن ثم كانت عينها على أخيها لصالح ابنه ، فلما توفى محمود سنة ٢١ هم / ١٠٣٠ م وتولى من بعده ابنه محمد الذى كان من وجهة نظر هذه الأميرة لا يليق بالسلطنة ، خشيت على ضياع الحكم من أسرتها الغزنوية ، فسارعت بمراسلة ابن أخيها مسعود — الذى كان يحارب القوى المتسلطة من بويهيين وغيرهم في بلاد الفرس — ومن خلل الرسالة التي بعثت بها هذه الأميرة الغزنوية يتضح لنا ما كانت عليه من دراية تامة بشئون الدولة السياسية ، وقد برهنت هذه السيدة على وعيها السياسي عندما أكدت لابن أخيها خطورة الفساد الداخلي ، ولا يغنيها آنذاك تلك الانتصارات الخارجية فقد ورد في رسالتها ولا يغنيها آنذاك تلك الانتصارات الخارجية فقد ورد في رسالتها البلد » (١٤٠ ،

<sup>•</sup> ۲۲۳ ، ۲۱۱ تابیهتی : ص ۲۲۳ ، ۲۱۱ (۱۲) Bosworth : The imperial policy P. 55.

<sup>(</sup>١٤) البيهقى: ص ١٢ — ١٣ وقد بلغت عمة السلطان مسعود الاميرة الختلية من النفوذ السياسى درجة كبيرة حتى أنها هى التى تولت بنفسها الاشراف على رسوم موكب السلطان عند قدومه الى غزنة ، البيهتى ص ٢٨٠ ٠

ويبدو أن زوجة السلطان محمود لم تفلح في اصلاح ما بين زوجها وابنها مسعود ، ففضلت أمام قوة ممحود وصلابة رأيه في تحويل ولاية المهد عن مسعود الى أخيه محمد أن تلتزم الصمت والهدوء مراعاة للصالح العام ، ومع ذلك فنعتقد أنها كأنت تميل الى مسعود وتساعده بطريقة خفية مثل عمته الختلية ، وقد اتضح ذلك من خلال ما رأيناه من هذه السيدة بعد وفاة زوجها السلطان محمود ، حيث ظهرت من جديد على الساحة السياسية وبدأت تشارك أنصار ابنها مسعود في غزنة العمل السياسي والدعائي لصالح الابن فلما أتت هذه الأعمال أكلها ، وانقلب قادة غزنة وكبار رجال الدولة على السلطان محمد ، وأعلنوا تأييدهم لمسعود (١٠٠) ، سارت السيدة والدة مسعود ومعها حرائر قصرها وذهبن جميعا الى « قصر الاسفرائيني » الذي كان مقرا لاقامة الأمير مسعود في عهد أبيه وراحت هذه السيدة تتقبل التهاني من المهنئين ، وتتابع أمور الدولة السياسية والداخلية نيابة عن ابنها السلطان الغائب مسعود (١٢٠)

ركان السلطان مسعود قد نصب الأمير سعيد وليا للعهد ، اذ كان أقرب أبنائه منه وأحبهم اليه ، الا أن ارادة الله تشاء أن يموت هذا الأمير سنة ٤٣٠ ه/١٠٣٨ – ١٠٣٩ م بعد أن أصيب بمرض الجدرى مرتين ، وبذلك قدر للامير مودود أن يخلف أباه (١٠) .

<sup>(</sup>١٥) كان مسعود قد كتب الى أخيه محمد يطلب اقراره على البلاد التى كان قد فتحها وهى بعض بلاد طبرستان والجبل واصفهان ، ووعد بتقديم اسم أخيه فى الخطبة على اسمه ولكن محمدا لم يجب أخاه الى طلبه ، وانضم بعض جنده الى مسعود لكبر سنه وشجاعته وقوة بأسه وثار البعض الآخر عليه ، وقبضوا عليه وحبسوه وسملوا عينيه لانشفاله بالشرب واللعب عن تدبير المملكة والنظر فى أحوال الجند والرعايا وهتفوا بأخيه مسعود سلطانا عليهم وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ٢١١ هـ/اكتوبر سنومبر ١٠٣٠ م .

ابن الأثير : ج ۹ ص ١٥٠ ، حسن ابراهيم حسن : ج ۳ ص ۱۷۷ . (11) البيهتي : ص (11)

<sup>(</sup>١٧) نفس المصدر ، ص ٦١٧ ، ٦١٨ .

## رسوم تعيين الوزراء:

مرص سلاطين الغزنويين في اختيارهم لوزراء دولتهم على أن يكونرا من ذوى الكفاءة في العلم والأمانة وحسن التدبير والروية والحلم واتزان الرأى • وقد تهيأ لهم ذلك منذ قيام دولتهم ، اذ واكب قيامها وتوسعها تولية عدد من الوزراء البارزين المخلصين ، قاموا بمناصرة السلاطين المتحمسين الى بناء مجد عريق استمر من بعدهم زمنا طويلا٠

فالرزير أحمد حسن الميمندى اشتهر بفصاحة العلم ، وعلو الهمة وبعد النظر ، وحسن السياسة ويذكر العتبى (۱۸) أنه رفع ألوية الكتابة « وعمر أفنية الآداب ، وأمر الكتاب أن يتحاشوا الفارسية الا عن ضرورة من جهل من يكتب اليه وعجزه عن فهم ما يتعرب به اليه ، فطارت توقيعاته في البلاد ولاشوارد الأمثال ، وأبيات المعانى من القصائد الطوال ، ففى كل ناد نداء بألحانها ، وفى كل مشهد شهادة باستحسانها » أما سلفه أبو العباس ، فقد أخذ عليه اهماله فى الأسلوب الأدبى الرائع فى الكتابة، حتى انتقلت المخاطبات فى أيامه من العربية الى الفارسية (۱۹) .

وجرى التقليد أن يستشير السلطان كبار رجاله فى مسألة تعيين الوزير ، اذا لم يكن فيهم من يستطيع القيام بالمهمة ، وهو الذى يرجح فى النهاية من يقع عليه الاختيار ، فان كان مقامه فى غير العاصمة استقدم سريعا .

وجرت العادة اذا رشح السلطان رجلا لتولى الوزارة أن يكتب المرشح الى السلطان بيانا بالمهام التى سيضطلع بها بعد تعيينه ، والاصلاحات والانجازات والواجبات التى يعتزم أداؤها(٢٠) ، وبعد أن

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ آلیمینی: ج ۱ ص ۲۱۲ -- ۲۱۷ ۰

<sup>(</sup>١٩) أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ١ ص ٢٨١ ، القاهرة ١٩٤٥ م ٠

<sup>(</sup>٢٠) وهي فيما يعرف اليوم بخطة الوزارة .

يطلع عليها السلطان ويوافق عليها يستدعيه ، فيمثل أمام السلطان حيث يستأذن الوزير السلطان في كتابة شروط عمله في مجموعة من الأوراق، بينها ورقة القسم على الأمانة والاخلاص في العمل ، ثم تقدم تلك الشروط الى السلطان ليجيب عليها ويوقع على كل شرط من شروط الوزير ، ويبدو أنها لا تعدو كونها مطالب ، وتلك الشروط لا يعترض السلطان عليها غالبا ، وبعد النظر في تلك الشروط(٢١) ، يأمر السلطان صاحب ديوان الرسائل أو أحد كتابه بالاجابة عليها ، ثم بودع ذلك الكتاب في المحفوظات السلطانية الخاصة ويقوم « الدوات خانة »(٢٢) بذلك .

## ملابس الوزير:

وبعد أن يقسم الوزير القسم المعهود ، يأمره السلطان بالذهاب الى خزانة الملابس لارتداء الخلعة لمخصصة له وتتكون من قباء أبيض سقلاطوني (۳۳) بغدادي ، عليه نقوش دقيقة بديعة ، كبيرة مقصبة نادرة ولكنها لطيفة دقيقة الطراز مرتفعة القيمة ، وسلسلة فخمة ، ومنطقت سنف حول خصره — تزن ألف مثقال من الذهب ، مرصعة بالفيروز «ثم يدخل الوزير مجلس السلطان ، وقد وقف له الجميع ، ثم يقبل الأرض بين السلطان ، ويسمح له السلطان بعد ذلك بالجلوس الى جواره »(۲٤) ،

<sup>(</sup>۲۱) البيهقى : ص ١٦٠ ــ ١٦٢ ويذكر ص ١٦٣ أنه أورد هــــذه الشروط فى كتاب أسماه ( مقامات محمودى ) .

<sup>(</sup>۲۲) ( الدوات خانة ) الموكل بحفظ الوثائق السلطانية الخطيرة ٠ البيهقى ص ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢٣) السقلاطوني : فوع من الحرير الجيد الموشى بالذهب .

انظر الثعالبي: لطائف المعارف ص ١٩٥ حاشية (٢) تحقيق الابياري والصيرفي ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة .

<sup>(</sup>۲٤) البيهقى : ص ١٦٥ .

#### الهدايا التبادلة:

واذا ولى الوزير يهدى السلطان بعض الهدايا النفيسة ، ويبادله السلطان الهدايا ، فالوزير أحمد حسن الميمندى أهدى السلطان مسعود بعد توليه عقدا من الجوهر لا تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار ، وأعطاه السلطان خاتما من الفيروز نقش عليه اسمه ، ولما عاد الوزير الى داره في موكب كبير ، توافد على داره الأعيان وكبار رجال الدولة مهنئين وقدموا له الهدايا النفيسة (٥٠٠) ، أما الوزير أحمد عبد الصمد فقد ولى الوزارة لمسعود ومودود ، وسارت اجراءات تنصيبه على نحو سلفه الميندى ، وتبادل معه السلطان الهدايا ، ومنحه خاتم الملكة (٢٠٠) ،

# رسوم الوزير في عمله:

جرت العادة أن يفتتح الوزير أعماله بالدعاء لنفسه بالتوفية ، ثم يكتب كتابا الى « الدوات دار » يأمره بتوزيع بعض الأموال ، والطعام من الخبز واللحم ، والكساء على الفقراء والمساكين بهذه المناسبة ، ثم يذهب للنظر في قضايا أصحاب المظالم ، وأرباب الحاجات ، ويجتمع الوزير بكتاب الديوان وموظفيه ، ويرسم لهم سياسته في كافة أمور الدولة المكلف بها ، ويكون ديوان الوزير أقسرب الدواوين الى مجلس السلطان ، وذلك لخطورته ، وسهولة الاتصال بين الوزير والسلطان ، وكان يساعد الوزير في عمله عدد من الحجاب يرتدون السواد ، ويستعين كذلك بعدد من النساخ والمساعدين (٢٧)

لم يكن وزير الأمير سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية وزيرا مغوضا أو منفذا ، ويعزى ذلك الى قلة الأعمال التى يليها ، فكان يشرف على حكم ولايته وما يجرى فيها ، ويقرم بنفسه على رأس الحملات الحربية ، ويضطلع بما يرد اليه من شئون الولاية، ويبت فيها سريعا ، ومع ذلك كان له

<sup>(</sup>۲٦،۲٥) البيهقى: ص ١٦٦ ، ٣٩٦ ،

<sup>(</sup>۲۷) البيهقي : ص ١٦٤ ـــ ١٦٥ ، ١٦٧ ٠

كاتب يقوم بأعمال الوزير المنفذ في أدنى درجاتها ، وقد اشتهر في بلاط سبكتكين كاتبه ومحل ثقته « أبو الفتح على بن محمد البستى » (ت مدي م / ١٠١٩ – ١٠١٠ م ) (٢٨) •

عرفت الوزارة بمعناها الواسع منذ عهد السلطان محمود الغزنوى عندما اتسعت الأعمال واستقرت البلاد ، ويعتبر أبو العباس الفضل بن أحمد الاسفرائيني (٢٩) أول وزراء السلطان محمود ، وقد استطاع هذا الوزير القيام بأعباء الوزارة ، غير أن استبداده بالوزارة واضاعته للاموال كانا سببا في عزله سنة ٤٠٤ ه/ ١٠١٧ – ١٠١٤ م (٢٠) ٠

ويبدو أن لوزارة لم تستقر على نمط معين في الدولة الغزنوية فخانت السلطة مركزية في عهد السلطان محمود الغزنوي ، واغتصرت مهمة الوزير على تنفيذ توجيهات السلطان ، والعمل على تحقيق مطألبه وفي عهد السلطان مسعود الأول انتهج سياسة تفويض أعمال الدولة الى الوزير ، وصرح بذلك في مناسبة تولية الوزير شمس الكفاة أحمد حسن الميمندي (۱۲) الوزارة اذ يقول له : « هذا خاتم ملكنا نسلمه اليك ، ليعلم الجميع أن أوامرك تالية لأوامرنا » (۲۲) ، وقال في مناسبة أخرى لوزيره أحمد عبد الصمد : « هذا خاتم الملكة أعطيناه الى الوزير وانه خليفتنا » (۲۳) .

<sup>(</sup>۲۸) العتبى: تاريخ اليمينى ج ۱ ص ۲۷

<sup>(</sup>۲۹) هو الشيخ الجليل أبو العباس الفضل بن أحمد الاسفرائيني نسبة الى اسفرائين من بلاد الفرس ، بديع الزمان الهمذاني : مكاتيب بديع الزمان الهمذاني ص ١ (مخطوط) الثعالبي : يتيمة الدهر ج٤ ص٣٨٦—٣٨٧٠٠٠

<sup>(</sup>٣٠) العتبى: ج ٢ ص ١٦٠

<sup>(</sup>٣١) الثمالبي : تتمة اليتيمة ج ٢ ص ٥٨ نشر عباس اقبال ٠ طهران ايران ١٣٥٣ ه مطبعة فردين ٠

<sup>(</sup>۳۳٬۳۲) البيهقي : ص ١٦٥ ، ص ٣٩٧ .

# أشهر وزراء الدولة الفزنوية:

من أبرز الشخصيات التي قامت بأعباء الوزارة أبو القاسم أحمد ابن الحسن الميمندي (٢٤) ، وقد ولى الوزارة منذ عهد السلطان محمود الغزنوى سنة ٤٠٤ه / ١٠١٣ – ١٠١٤ م زمنا طويلا ، فأعاد الى اللغة العربية قوتها كلغة الدواوين ، وأمر كتاب دولته باستعمالها دون غيرها ، وكان رجلا قوى الشخصية ، واسع المعرفة حكيما ذا خبرة بأمور اللك ، حليما حسن التدبير والرأى ، تدرج في خدمة الغزنويين منذ عهد الأمير سبكتكين ، اذ عهد اليه باحدى الولايات الصغيرة ، ثم عينه السلطان محمود مشرفا عاما للجند ، وأضيفت اليه ولاية بست والرخج ، ثم ولاه السلطان محمود الوزارة بعد عزل أبي العباس الفضل بن أحمد سنة عبد ألى من ألم الوزارة ، وأبدى كفاءة ومقدرة في ذلك ، غير أن ذلك المنصب جعله هدفا للحساد من ندماء السلطان ، وكبار ذلك ، غير أن ذلك المنصب جعله هدفا للحساد من ندماء السلطان ، وكبار ذلك ، غير أن ذلك المنصب جعله هدفا للحساد من ندماء السلطان ، وكبار غيران في الدولة ، الأمر الذي حمل السلطان على عزله سنة ٢٠٩ م الأعيان في الدولة ، الأمر الذي حمل السلطان على عزله سنة ٢٠٩ م قلعة كالنجر (٢٥) ، اذ بقى بها حتى نهاية حكم السلطان محمود بن مسبكتكين ،

ولما تولى السلطان مسعود الأول سنة ٢٦٦ه م ١٠٣١ - ١٠٣١ م أعاد الوزير الميمندى الى المخدمة ، واتخذه أمينا لسره ومشورته ، وتدبير شئون مملكته في نفس السنة ( ٤٦٦ه ) وكان يدعوه تارة المواجة (٢٦٠ الكبير وأخرى بالأستاذ الرئيس ، وكان يرجع اليه في خطير الأعمال والأمور ويأخذ بمشورته في ذلك ، وليس أدل على ارتفاع مكانته من أنه حينما أراد السلطان مسعود الذهاب الى الهند أشار عليه بعدم الذهاب

<sup>(</sup>٣٤) نسبة الى ميمند قرية بنواحى الهند .

<sup>(</sup>٣٥) البيهقي : ص ١٦٠ ــ ١٦١ .

<sup>(</sup>٣٦) خواجه : بمعنى معلم أو مربى وتنطق خاجه أذ أن الواو مى الفارسية أذا جاء بعدها حرف الآلف لا تنطق .

حيث أن الظروف السياسية لا تسمح بذلك ، فأقر السلطان مسعود رأى الوزير ورأى أنه الصواب (٢٧) • وقد أثنى الناس على الوزير قائلين « ان هذا الرجل نسيج وحده » •

وفوض السلطان مسعود الى الوزير الميمندى أعمال الدولة ، عدا أمور الحرب ، فكان الوزير يولى ويعزل ، ويحاسب الولاة ، ويحكم فى المظالم ، ويوجه كبار رجال الدولة بما يراه من مصلحة للدولة ولم يعترض عليه السلطان » وعظمت بذلك هيبة الوزير أحمد الحسن فى النفوس ، وتودد اليه الصغير والكبير ، فانتظمت جميع شئون الدولة على يده ، ولم يزل كذلك حتى وافته المنية سنة ٤٢٤ ه (٨٦) وقد مدحه السلطان حينما نعى اليه خبر وفاته قائلا : « لقد كان أحمد وحيد عصره ، وقل أن يوجد مثله » (٢٩) .

وممن اشتهر من أسرة الميمندى الخواجة الاستاذ « عبد الرازق ابن أحمد الحسن الميمندى ۽ فكان صنو أبيه في الكفاءة والسياسة ۽ وقد اكتوى بنار الاهانة التي حات بأبيه في حياة السلطان محمود الغزنوى ، وشمله العفو الذي نال أبيه في حياة السلطان مسعود ، فأطلق سراحه في نفس اليوم الذي أطلق فيه أبوه (١٠٠٠) وقد عمل كاتبا ومستشارا للسلطان مسعود ۽ وتدرج في عدد من المناصب في الدولة حتى وزر للسلطان مودود بن مسعود ( ٤٤١ ه / ١٠٤٩ م ) الذي عرف عنه كفاعته في القتال فأرسله الى سجستان لاستردادها من السلاحة (١٤١٠) ، ثم

<sup>·</sup> ۳۱۱ — ۳۱۰ ص : ۳۷) البيهقي

<sup>(</sup>۳۸) البيهقى : ص ۳۷۱ ٠

<sup>(</sup>۳۹) البيهقى : ص ۳۸۷ ٠

<sup>(</sup>٠٤) كان عبد الرازق محبوسا في قلعة (نندنة ) في اقليم البنجاب - البيهقي ص ١٥٨ .

<sup>(41)</sup> Cambridge History of Iran. Vol., 5. p. 12.

استوزره السلطان عبد الرشيد بن محمود (  $133 - 733 \, a \, / \, 891 - 1001$  م ) ، كما عمل وزيرا للسلطان فرخ زاد بن مسعود (  $823 - 1001 \, a \, / \, 1001$  ه  $/ \, 1001 - 1000 \, a \, / \, 1001$  عبد الرازق ، وبقى فى ذلك المنصب حتى توفى سنة  $803 \, a \, / \, 1000 \, a \, / \, 100$ 

ومن الوزراء الذين علا ذكرهم فى الدولة الغزنوية أبو نصر آحمد محمد بن عبد الصمد الشيرازى ، وهو سليل أسرة عريقة فى العلم والمجد ، عمل أبوه كاتبا لأحد قادة الدولة السامانية الكبار ويدعى «حسام الدولة أبو العباس تاش » •

rado lleçin « أحمد عبد الصمد » الكتابة على يد أبيه وبرع فيها ، ثم عمل كاتبا لحاجب السلطان محمود الغزنوى « التونتاش » وحينما أسندت الى ذلك الحاجب امارة خوارزم سنة ٤١١ ه / ١٠٢٠ – ١٠٢١م وارتفع شأن أحمد عبد الصمد اتخذه الأمير التونتاش وزيرا له (٢٠٠٠) وأبدى خلال تلك المدة براعة ومقدرة جعلته محل اعجاب السلطان محمود وزيره وتقدير كبار رجال الدولة الغزنوية ، وعندما عزل السلطان محمود وزيره الميمندى ، أسند الوزارة الى حاجبه التونتاش حاكم خوارزم وبعد أن ولى السلطان مسعود السلطنة اختار أحمد عبد الصمد سنة ٤٢٤ ه / ١٠٣٠ – ١٠٣٣ م ليكون وزيرا له ، وكان يشيد بمقدرته وكفاءته اذ استطاع أن يخلص جيشا كبيرا ويعبر به نهر جيحون بعد أن مات قائده « خوارزمشاه » (٤٤٠) .

<sup>(</sup>۲۲) البيهتي : ص ٦٣ ، ١٥٨ ، ٧٧ ، ١٢٥ ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤٣) العتبى: ج ٢ ص ٦١ ، ٦٢ ، ٦٢ .

<sup>(&</sup>gt; 3) كان ذلك عندما كان احمد عبدالصمد وزيرا الالتونتاش خوارزمشاه اذ تام الأخير بفزوة لبلاد الترك فيما وراء نهر جيحون اسفرت عن وفاة الأمير في نهاية المعركة ، فكان من ذكاء احمد عبد الصمد انه عاد بذلك الجيش الى بلاده دونما علم منهم بوفاة قائدهم واميرهم الا في بلادهم بعد احسراز النصر ، البيهقى : ص ٣٦٥ ـ ٣٧٥ .

جمع الوزير أحمد عبد الصمد الى جانب فضله وأدبه شسجاعة واحتراما ، وقاد الجند وشهد حروبا الى جانب عمله فى الوزارة ، فلما ازداد خطر السلاجقة فى خراسان ، سأر اليهم الوزير أحمد عبد الصمد واشتبك معهم فى عدة معارك ، وكان لا يألوا جهدا (ه) فى نصح السلطان مسعود بعدم السفر الى الهند حين كان الخطر السلجوقى يهدد الدولة الغزنوية ، وأشار عليه بالمسير الى بلخ الى أن يتيسر له التوجه الى مرو (٢٦) ،

وعلى الرغم من علو مكانة الوزير أحمد بن عبد الصحد ، فان السلطان أساء الظن به تحت تأثير أعدائه الذين أبلغوا السلطان أن وزيره يمهد لمجىء السلاجقة الى خراسان ، وقد تعجب الوزير من سوء ظن السلطان به ، وتدخل أبو نصر مشكان فى هذا الموضوع ، وتمكن من ازالة شك السلطان فى ولائه (٧٤) .

عمل أحمد بن عبد الصمد في الوزارة طيلة عهد السلطان مسعود ، وفترة من ولاية « مودود » ، وقد أطلق عليه ألقاب « الفواجه الكبير » و « الأستاذ الرئيس » وبلغ من علو منزلته لدى السلطان أن خاطبه بلقب « شيخي ومعتمدي » (١٩) وكان السلطان يفوض اليه سائر أمور الدولة ، وكانت أوامره تلى أوامر السلطان ، ولم يحتفظ السلطان لنفسه الا بالاشراف على الجيوش وتحركاتها (١٩) •

<sup>(45)</sup> Lane poole : Medival india under the Mohamedan Rule. p. 45 Newyork 1963.

<sup>(</sup>٦٦) البيهقى : ص ٧٦٥ ــ ٧٧٥ ويذكر ص ٧٧٨ أن السلطان مسعود لم يستجب لنصح الوزير وسافر الى الهند وأنابه في ادارة الأمور أثناء غيامه .

<sup>·</sup> ١١٥ — ١١٥ م. البيهقي : ص ١١١ ه.

۳۷٦ نفس المصدر : ص ۳۷٦ .

<sup>(</sup>٤٩) البيهقى : ص ٢٨٨ ٠

ومما يلأحظ على بعض الوزراء أن أحدهم كان لا يتورع عن ايقاع الظلم بالرعية في سبيل ارضاء السلطان ، فقد وكل الوزير « أحمد حسن الميمندى » الى غوغاء جند السلطان محمود في احدى الغزوات أخذ مرتباتهم من أغنياء خراسان ، على أن تحسب من أرزاق الدولة التي يقوم الأغنياء بدفعها سنويا ، مما أثقل الأغنياء والدهاقين (١٠٠) •

## محاسبة الوزير:

لم يتهاون سلاطين الغزنويين مع وزرائهم اذا ما استغلوا نفوذهم في الحصول على المال الوفير ، فقد قبض السلطان محمود الغزنوي على وزيره أحمد حسن الميمندي وصادر أمواله سنة ٤١٢ ه / ١٠٢١ م بعد أن نما الى علمه أنه يسيء استغلال سلطاته (٥٠) .

كذلك تعرض « حسنك » وزير السلطان محمود وأحد أعمدة الدولة في عهده (٢٥) » لمكائد رجال دولة مسعود ؛ الذين استطاعوا أن يبعدوا بين السلطان وبين الوزير « حسنك » وذلك عن طريق اصدار الشائعات بأن هذا الوزير ذا ميول قرمطية • وتمكن هؤلاء القادة من اقناع السلطان مسعود بقتل هذا الوزير (٢٥٠) •

<sup>(</sup>٥٠) العتبى : تاريخ اليمينى جـ ٢ ، ص ١٧٣ . والدهاتين : جمع دهقان وهم كبار ملاك الأراضى الزراعية وأصله فى الفارسية بمعنى رئيس القرية . البيهتى : ص ٨٠١ .

<sup>(</sup>٥١) البيهقى : ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥٢) مجهول: تاريخ سيستان ص ٢٦١ تصحيح ملك الشعراء بهار ، بهمت محمد رمضاني ايران ١٣٥٢ ه .

<sup>(</sup>۵۳) البيهقى : ص ۱۹۶ .

<sup>,</sup> BosWorth : The imperial policy. p. 61.

رابعا: أرباب الوظائف الأخرى

-

## رابعا: أرباب الوظائف الأخرى

#### الحاجب:

تطور اطلاق لفظ الحاجب(۱) في الدولة العزنوية ، فأصبح يطلق على عدد من أفراد حاشية السلطان من أمراء وقواد وندماء ، ويخلع على كل واحد منهم خلعة الحجابة تقديرا لخدمته ، ولا يتقلد منصب الحجابة في الغالب شخص لا يتمتع بحب السلطان له ، ويراعي في اختيار الحاجب أن يكون من السابقين المجتهدين في خدمة البلاط الغزنوي منذ فترة طويلة ، ولا يكون من غير حاشية السلطان (۱) ، ويذكر البيهقي عددا من الشخصيات التي تقلدت منصب الحجابة مي عهد السلطان محمود الغزنوي وابنه السلطان مسعود ، فمنهم أبو معيد التونتاش الحاجب والي خوارزم ، وعلى قريب الحاجب وأخيه منكيتراك وأبو بكر الحصيري النديم والحاجب بكتكين (۱) وبلكاتكين (۱) القائد ، وقائد الهند الحاجب النديم والحاجب بكتكين (۱) وبلكاتكين (۱) القائد ، وقائد الهند الحاجب

<sup>(</sup>۱) اقتصر لفظ الحاجب في العرف العام على السفارة بين الراعي والرعية في تبليغ الأوامر ، ورفع الشكاوى والاذن بالدخول والمثول أمام السلطان ، وكانت الحجابة مقصورة على شخص واحد يختاره الحاكم ، وكان لاصحابها حرمة ومكانة في النفوس .

جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام بده ص ١٨٨ طبع المجمسع العلمي العراقي ١٣٧٥ هـ/١٩٥٦ م ٠

<sup>(</sup>٢) البيهقى : ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) صاحب الصولجان المحمودى ، تولى منصب السبهالار ، وكانت له كوتوالية تزمد ، وقد قتل في عهد السلطان مسعود ، البيهتي : ص ١٢ ، ١٣٠ ، ١٦٦ ، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) لم يشاهد الناس رجلا في مثل همته وشجاعته وسعة سماطه ولكنه كان حاد الطبع سيء الخلق .

البيهقى : ص ٥١ ، ١٧١ ، ١٧١ .

« أريارق » وغيرهم ، وعلى هذا يمكن الفول أن لقب الحاجب لقب تشريفي أساسه الثقة فيمن يطلق عليه ذلك اللقب من قائد أو وال وغير ذلك ، فلا يشترط أن يكون الحاجب مقيما طوال الوقت في مقر السلطان بغزنة •

واذا أسند الى شخص منصب الحجابة، فانه يؤمر له بخلعة فاخرة، ثم يدخل على السلطان مرتديا خلعة الحجابة وتتكون من قباء أسود اللون ، وقلنسوة ذات ركنين ، ثم يبارك له السلطان بها أما خلعة كبير الحجاب فانها بالاضافة الى ما ذكر تشمل منطقة من ذهب ، وتعدد له الكوس والرايات العريضة ، والشارات والغلمان ، وأكياس النقود والكساوى(٥) .

تعدد الحجاب للسلطان الواحد ، كما اتخذ الوزراء لهم حجابا ، فكان للوزير عدد من الحجاب أيضا ، بل اتخذ كبير الحجاب لنفسه مجموعة من الحجاب ليزدان بهم موكبه فيذكر البيهتمي « أن الحاجب « غازى » كان يحضر كل يوم الى مجلس السلطان للخدمة بالديالمة الذين كانوا يمشون أمامه بما يقرب من ثلاثين من الدروع الفضية والذهبية ، يتقدمهم نفر من الحجاب متمنطقين بالمناطق وعلى رؤوسهم قبعات سود ، وخلفه ثلاثون غلاما يحمل كل واحد منهم نوعا خاصا من المهمات »(1) •

#### اختصاصات كبير الحجاب:

يختص كبير الحجاب بنقل أوامر السلطان الى كبار رجال الدولة ، ورغبات وطلبات الوزير وكبار الموظفين الى السلطان ، كما يقسوم بالاشراف التام على مقر السلطان ومجلسه ، وشئونه الخاصة ، ويستشيره السلطان في كل مهام الدولة صغيرها وكبيرها ، وقد يسند اليه السلطان مهمة قيادة الحملات الحربية ، ويعرض على السلطان الأمور الهامة التي

<sup>(</sup>٥) البيهقى : ص ٤٩ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ص ١٤٦ ، ١٦٥ .

يجب على السلطان بحثها ، وابداء الرأى فيها ، ويرأس عددا من الحجاب، وبلغ من أهمية هذا المنصب أن صاحبه يتولى تدبير أمور الدولة في حالة غياب السلطان فحينما توفى السلطان محمود بعث على قريب (Y) كير الحجاب — إلى السلطان محمد لتولى الحكم ، وتولى كبير الحجاب تدبير شئون الملك حتى مجىء محمد وتوليه السلطنة ، غير أنه عاد وخرج على السلطان محمد ، وأرسل إلى السلطان مسعود يطلب منه القدوم لتولى الحكم ، ويسر له ذلك ، لكن السلطان مسعود أخذ عليه استدعاء محمد وعدم انتظار قدومه ، فأمر بالقبض عليه ومصادرة أمواله (A) .

كانت أعمال الحاجب أقل أهمية من عمل كبير الحجاب ، اذ كان على الحاجب ايصال خطابات السلطان ، وتبليغ أوامره ، وترتيب استقبال الوفود ، والاعداد لرحلات السلطان المختلفة ، ونزهاته وتهيئة أدوات الصيد ، وتنظيم الحفلات والموائد السلطانية •

ومن أبرز الذين شغلوا منصب الحجابة في عهد السلطان محمود الغزنوى « أبو سعيد التونتآش » كبير الحجاب (٩) ، وهو من الشخصيات القيادية البارزة ممن كان لهم دور في قيام الدولة الغزنوية ، وقد تمتع بشخصية قوية ، تجلت فيها صفات الادارة الناجحة والسياسة الحكيمة ، ومن الجدير بالذكر أن التونتاش كان مملوكا تركيا انضم الى الجيش الغزنوى ، ومازال يتدرج في مناصب الجيش حتى ولى قيادته في عهد سبكتكين ، وبرز في حاشية السلطان محمود بن سبكتكين ، فأختاره ليكون حاجبا خاصا له ، فكان حاجبا ومستثارا أيضا ، وقائدا حربيا شارك السلطان في جميع حروبه في خراسان والهند ، ولما انضمت خوارزم الى ولايات الدولة الغزنوية سنة ٢٠١٨ ه / ١٠١٧ — ١٠١٨ م وقع اختيار السلطان محمود على « أبي سعيد التونتاش » فعين واليا

<sup>(</sup>V) وكانوا يسمونه « على الأمير » . البيهقى : ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) البيهقى : ص ١٢ ، ٨٩ – ٩٠ .

<sup>(</sup>٩) البيهقى : ص ١٣ .

على خوارزم فى نفس السنة وأطلق عليه لقب « خوارزمشاه » - أى حاكم خوارزم - بالاضافة الى لقب كبير الحجاب(١٠) •

لما تولى السلطان مسعود بن محمود أكرم التونتاش وقدمه وأبقاه ضمن حاشيته بغزنة ، فكان أحد أمناء سره وكبار مستشاريه ، غير أن اتجاه السلطان مسعود الى معاقبة رجال دولة أبيه حمله على الفرار الى خوارزم خفية سنة ٤٣١ هـ / ١٠٣٠ م (١١) .

بقى خوارزمشاه على وفائه للدولة الغزنوية أميرا على خوارزم ، ودعا للغزنويين ضد الدولة الايلكفانية ، وعبث السلاجقة حتى توفى فى احدى حروبه مع « على تكين » والى الدولة الايلكفانية بسمرقند سنة  $\sqrt{200}$  م  $\sqrt{200}$  م  $\sqrt{200}$  م  $\sqrt{200}$  م  $\sqrt{200}$ 

وكان بكتغدى كبير الحجاب في عهد السلطان مسعود الأول ، وقد عقدت له القيادة على حملة ضد السلاجقة في نسا في شعبان سنة ٢٣٥ ه / يونية سيواية ١٠٣٥ م ومعه عشرة من المقدمين الآخرين ، فسار اليها بعد أن خلع عليه وقال له السلطان : « انك منا بمنزلة العلم » (١٣٠) •

كذلك كان سباشى كبير الحجاب فى عهد السلطان مسعود حيث خلع عليه فى الحادى عشر من صفر سنة ٤٢٧ ه / ١٠٥ ديسمبر ١٠٣٥ م خلعة كآملة من العلم واللواء والطبل والكوس والألبسة وحقائب وخرائط الفضة ، ولالله أوغر رجال القصر صدر السلطان عليه ، بأنه تسلط فى

<sup>(</sup>١٠) العتبى: تاريخ اليمينى ج ٢ ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>۱۱) دبرت المكائد ضد التونتاش من قبل بعض افرادها حاشية السلطان . لكن السلطان مسعود رفض الاستجابة لذلك وزاد في تقديره التونتاش بأن خاطبه « العم الفاضل الحاجب التونتاش خوارزمشاه » . البيهتي : ص ۸۸ — ۹۰ .

<sup>(</sup>۱۲) البيهقى : ص ۲٥٤ .

<sup>(</sup>۱۳) البيهقي : ص ۷۲ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۲۸۲ ،

نيسابور أرسل اليه يخبره بأنه يجد في حرب السلاجقة ، الا أن الهزيمة حلت بسباشي بسبب تهاون الجند وخداع المنهين \_ الجواسيس \_ للسلطان ، ولبث في الميدان حتى أصابه سهم (١٤) .

وعلت منزلة أبى نصر الحاجب حتى أصبح يصرف أمور البلط جميعها نيابة عن كبير الحجاب سباشى ، الذى كان قد طلب ذلك من السلطان مسعود ابان ذهابه من بلخ الى خراسان (١٥٠) .

لم تقتصر الحجابة على الرجال في الدولة الغزنوية ، فقد شارك النساء في ذلك المنصب اذ اختار السلطان مسعود بن محمود الغزنوي السيدة « ستى رزين » التى كانت مقربة اليه حاجبة لشئون الحريم السلطاني يعهد اليها بتبليغ ما يريد من الرسائل لأهل السراي(١٦) •

## قاضي القضاة الغزنوي:

عرف الغزنويون أهمية القضاء ، وأنه قوام الرعية ، وأن انتشار العدل يضمن لهم ولأفراد رعاياهم حياة طيبة ومستقرة ، ولذلك سعوا منذ ابتداء دولتهم الى مناصرة القضاء والفقهاء وتكريمهم وصليانة حقوقهم .

وييدو أن الدولة الغزنويةاتخذت من المذهب الحنفى غى القضاء والفتاوى مذهبا رسميا للدولة ، وذلك على الرغم من انتشار مذهب الشافعى والدعوة له • ولذلك علا شأن القضاة الأحناف لدى السلاطين ، ويذكر السبكى (١٧) أن السلطان محمود الغزنوى تحول الى المذهب

<sup>(</sup>۱۶) البیهقی : ص ۷۲ ، ۵۳۲ ، ۵۸۲ ، ۵۹۲ ، ۹۳۰ . وقد قبض علی سباشی وبکتغدی بعد هزیمة داندانقان سنة ۳۱۱ ه . البیهقی : ص ۷۱۲ .

٠ ١٥) البيهقى : ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>۱٦) البيهتي : ص ٤٢٠ ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>۱۷) طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ١٦٠

الشافعى ، غير أنه ليس هناك ما يؤيد هذا القول ٤ فكان فقهاء الذهب المتنفى من المقربين الى السلطان محمود ٤ فلما ضم نيسابور سنة ٢٩٦ه/ ١٠٠٠ م الى ملكه صحبه جملة من علمائها الى غزنة من بينهم أبو صالح التبانى وهو من كبار فقهاء المذهب الحنفى بها ، وعرف السلطان قدر ذلك القاضى وأمانته ، فرفع من شأن أسرته (١٨٠) ، وأمر باحضار من يليق منهم بمجلسه ورعايته ٤ وبرز منهم أبو طاهر ، وأبو صادق ، كما اتخذ من « أبى محمد عبد الله ابن الحسين الناصحى » (ت ٤٤٧ ه / ١٠٥٥ م ) وهو حنفى مستشارا ٤ ووكل اليه التدريس والفتوى في غرنة ، ثم ولاه منصب « قاضى القضاة » لثقته فيه وأمانته ويزاهته هيه وأمانته

ولا يعنى القول بأن سلاطين غزنة اعتمدوا على المذهب الحنفى أنهم أهملوا شأن المذهب الشافعي المنتشر في أرجاء الدولة ، فقد حظى فقها هذا المذهب بتقدير السلاطين واحترامهم • فبلغ من تقدير السلطان محمود المغزنوي لشيخ قضاة الشافعية في هراة واسمه أبو منصور الأزدي أن قدم اليه البغلة التي وفد عليها رسول(٢٠٠) الخليفة الفاطمي الى ذلك السلطان وقال : « كان يركبها رأس الملحدين فليركبها رأس الموحدين »(٢١) •

وكان كل من قاضى القضاة أو قاضى الولاية يعين من قبل السلطان مباشرة ، ولا يتدخل والى الولاية فى شأن القاضى ولا فى اختياره ، ويقوم قاضى الولاية بفض المنازعات التى تصل اليه ، واصدار الأحكام

<sup>(</sup>۱۸) البيهتي : ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>۱۹) العتبى: تاريخ اليمينى جـ ٢ ص ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>٢٠) ويدعى التاهرتي وكان ذلك سنة ٣٩٢ ه .

<sup>(</sup>۲۱) كان السلطان محمود مدفوعا الى ذلك بتوجيهات من الخليفة القادر بالله . العتبى : ج ٢ ص ٢٣٨ - ٢٥٠ .

<sup>،</sup> حمد الله المستوفى : تاريخ كزيدة ص ٣٨ ترجمة تشطة .

حسب قواعد الشريعة الاسلامية وقد يقوم بالوعظ ولارشاد ، وتسند انيه الخطبة في الولاية في الجمع والمناسبات (٢٢) • وأحيانا يعمل عمل لحتسب •

كأن السلطان يختار القاضى السفارة مع ملوك الدول ، فهو الذى يمثل رسميا شخص السلطان لدى الدول المجاورة ، فلا يذهب وفد من غزنة لا ويكون رئيسه القاضى ومن هنا لم تخل وفود الغزنويين من القضاة ، فقد عمل لقااضى « صاعد » رسولا بين الخليفة القادر بالله والسلطان محمود الغزنوى سنة ٤٠٣ هم/١٠١٠ – ١٠١٣م (٢٣٠) كما أوفد الفقيه أبو بكر المصيرى غير مرة الى خانات التركستان ومعه القاضى « أبو طاهر التبانى »(٢٠١) •

ومن القضاة الذين علا شانهم في الدولة الغزنوية « أبو العسلا صاعد بن محمد الاستوائي »(٢٥) ، انتهت اليه رياسة الحنفية بخراسان في زمانه (٢٦) ، خدم الغزنويين خلال حكمهم طيسلة حياته ٤ وأحب السلاطين ٤ وحفظوا له سابقته في خدمتهم ٤ فعين قاضيا لنيسابور ٤ ثم عينه السلطان محمود مربيا وأستاذا لابنه مسعود ٤ وسلم اليه امسرة الحجيج سنة ٢٠٤ ه / ١٠١١ — ١٠١٢ م ، وبلغ من علو المنزلة ما حمل حساده على السعى به لدى السلطان محمود الغزنوي ٤ بأنه اعتنق مذهب الاعتزال مما سبب له محنة خطيرة ، ثم برىء مما نسب اليه ٤ بل لقد زادته تلك المحنة تقربا وثقة لدى حكام غزنة ٠

كذلك لقى القاضى « صاعد » حظوة عند السلطان مسعود ، اذ اكرمه

<sup>(</sup>۲۲) العتبى: ج ٢ ص ٣١٥ . ، البيهتى: ص ٣٩٩ ، ١٥٠ .

<sup>،</sup> السبكى : طبقات الشامعية ج } ص ٢٩٢ ،

<sup>(</sup>۲۳) العتبى: ج ٢ ص ٣١٣٠

<sup>(</sup>۲۶) البيهقى : ص ۲۲۸ ٠

<sup>(</sup>٥٧) ولد سنة ٣٤٣ ه ٠

<sup>(</sup>٢٦) سليمان محمود : كتاب اعلام الأخيار ص ١٢٦ ( مخطوط ) .

السلطان عند قدومه نيسابور سنة ٢٦١ ه / ١٠٣٠ م وقربه ورفع منزلته، ثم أسنداليه قضاء نيسابور، ثم أعفى القاضى سنة ٤٣٦ ه / ١٠٣٤ – ١٠٣٥ م من ذلك المنصب بعد استرضاءه (٢٧) ، ولعل مرجع ذلك الى كبر سن القاضى (٢٨) .

#### **ــ المشرف:**

يعد منصب المشرف من المناصب الرئيسية في الدولة الغزنوية فيذكر بعض المؤرخين أن عمله يشبه عمل صاحب البريد في الدولة العباسية (٢٩) • اذ يقوم المشرف بجمع الأخبار التي تمس أمن الدولة وسلامتها ، والكشف عن مدى الترام ولاة الأطراف بما تعهدوا به من حماية أمن الدولة والسعى في ذلك • ويعاونه في عمله أربعة مشرفين يرأسون عددا كبيرا من المشرفين الأقل منزلة ، ويتولى كل واحد منهم الاشراف على مدينة أو ناحية ، ويعتبر هؤلاء الأربعة هم المسئونون مباشرة أمام المشرف العام على الملكة •

وللمشرف جواسيس ينبثون بين الناس ، مثل رسول الخليفة العباسى ، فكان يصحبه رجل متنكر ، يبلغ كل ما يرى قل أو كثر الى مشرف الملكة ، ويرسل هذه الأخبار مع السعاة تباعا ، وهم موظفون موكلون بهذا العمل ، فيبلغها للسلطان (٢٠) .

<sup>·</sup> ۲۷) البيهقى : ص ۱۷ه .

<sup>(</sup>٢٨) بقى القاضى صاعد على وفائه للغزنويين حتى بعد دخول طغرايك والسلاجقة نيسابور سنة ٢٩٤ ه فلم يخرج كما خرج غيره من العلماء والاعيان ؛ ثم عكف بعد ذلك على القراءة والعلم ؛ فلم يعدل حتى توفى اواخر سنة ٣٢٤ ه .

البيهقى : ص١٠٤ ، ابن الاثير : الكامل ج ٨ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٩) وهو اختصاص رئيس المخابرات في عصرنا الحالى .

عصام عبد الرؤوف: تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا ص ١٥٣. . (٣٠) البيهتي: ص ٣٢٤.

وترتفع مكانة الشرف بقدر العمل الموكل اليه و ولذا كان عليه أن يتحرى الدقة والأمانة في العمل المكلف به ، اذ لا يتورع آن يرفع كل ما يصل الى علمه من أخبار ، اذ أن المشرف يشعر في قرارة نفسه أنه يخدم السلطان وحكومته ، وربما لأنه يخشى سطوة السلطان اذا ما وصلت اليه الأخبار عن طريق آخر غير طريقه ، ومن ذلك ما قام به الغلام «طعرل » (١٦) تجاه سيده الأمير « يوسف بن سبكتكين » اذ كلفه السلطان مسعود بمهمة التجسس على عمه الأمير « يوسف » وكأن يوسف يقرب ذلك الغلام حتى عده كأحد أبنائه وعلى الرغم من ذلك فقد أوقع طغرل سيده « يوسف » في يد السلطان ، وانتهى أمر يوسف الى الأسر بسبب تبليغ هذا الغلام (٢٢) •

ويراعى في اختيار المشرف أن يكون من الثقات المعروفين لديه ، وربما لا يكون معرود لدى الآخرين • ومن أبرز من شخل هذا المنصب « أبو سهل الحمدوى » ، الذى عرف بسابق خدمته للسلطان محمود المعزنوى • ومما يذكر أنه بلغ مرتبة الوزارة في عهد السلطان محمود ابن محمود الغزنوى القصير ، غير أنه عزل عنها ، حينما تولى السلطان مسعود بن محمود ، وبلغ منزلة كبيرة في عهده ، فكان أحد مستشاريه ، ثم عينه مشرفا عاما على مملكته الواسعة ، فقام بعمله خير قيام (٣٣) •

وعند تعيين المشرف العام ، يأمر له السلطان بخلعية الاشراف الخاصة ، وتكون عادة من الخلع الفاخرة ، ومن بينها المنطقة الذهبية ، التى يلف بها وسطه ، ويصل وزنها الى سبعمائة مثقال • ويبدو أن المشرفين الصعار ، ويعرفون بالمنهين كانوا ينتشرون في أرجاء الدولة ، للممل على تقصى الأخبار والحقائق ، ثم يقوم كل واحد منهم بنقل ما لديه

<sup>(</sup>٣١) كان طفرل أحد غلمان الأمير يوسف بن سبكتكين .

البيهتي : ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۳۲) البيهقى : ص ۲۸۷ .

<sup>(</sup>۳۳) البيهقى : ص ١٦٩ ٠

الى رئيسه عندتى تصل الى أحد المشرفين الأربعة فيبلغها بدوره الى المشرف العام الذي ينقلها الى السلطان •

وقد استتب نظام الجآسوسية في عهد السلطان محمود ، وكان له عيون يحصون على الناس أنفاسهم (37) ، وكان هذا السلطان يكلف عيونه بمراقبة سلوك ابنه مسعود ، ولكن مسعودا كان له أيضاً عيون وأرصاد ، فلم يتمكن أبوه من مفاجأته في وكره الذي أعده لمارسة مجونه (٥٠) •

وكان السلطان مسعود يراقب عماله ورجال دولته كالحاجب غازى الذى كان قائدا (سبهسالار) وواليا على بلخ وسمنان ، فكلف به كتخداه سعيد الصراف ليبلغه بكل ما يجرى على يديه من أمور (٢٦) •

وكان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل تحت رقابة اثنين من كتابه هما أبو الفتح الحاتمي وعبيد الله ، فلما وثق السلطان به أمره باقصائهما لأنهما لا يليقان بديوان الرسائل (٢٦٠) ، كذلك استدعى السلطان مسعود مقدمي الأميرين « أريارق » و« غازى » الى حضرته غشملهما بعطفه البالغ ، وأوصاهما بمراقبة سيديهما ، وأن يخبرا « عبدوس » بكل ما يعرفانه أو يسمعانه منه ليرفعه الى السلطان (٢٨٠) .

ولم يسلم من مراقبة السلطان الرجل الأول في حاشيته ، ونعني به وزيره أحمد عبد الصمد ، فوضع عليه قائدا كبيرا عينا عليه ، وكان الوزير يدرك هذا كله ويتألم له(٢٩) .

<sup>(</sup>٣٥،٣٤) البيهقى : ص ١٢٧ - ١٣٠ وكان ذلك بفضل نوشتكين الخاصة الخادم الذى تمكن من انذاره قبل مفاجأة الفارس الموكل بكشفه من قبل أبيه .

<sup>(</sup>٣٦) البيهقى : ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣٧) البيهقى : ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>۳۸) البیهقی : ص ۲۳۹ ۰

<sup>(</sup>٣٩) نفس ألمصدر : ص ٥١١ ،

وكان للسلطان مسعود عيون على أعدائه في كل مكان ، فكانت له في بخارى عيون ومنهون (جواسيس) يحملون اليه أخبار «على تكين» حاكم ما وراء النهر — واستعداده للقتال (١٤) ، فحددوا له مواقع الحرب المنتظرة بأنها ستكون في «ريوس» (١٤) ، وفي وخارزم كان للسلطان مسعود جاسوس في ثياب سائح ينقل اليه أخبار خوارزم ويحمل اليه سرا رسائل صاحب البريد هناك ، والتي لم يكن يستطيع أن يرسلها جهرة ، ويبين له أحوال هارون المتمرد (٢١) ، وفي كرمان كان العيون يرصدون أخبار حاكمها البويهي ويكشفون لمسعود مواطن ضعفه وعجزه (٢١) ،

وفى معارك مسعود مع السلاجقة لعب المنهون دورا هاما ، فكانوا يبلغون السلطان عن استعداداتهم العسكرية ، وعن عبور جماعة منهم جيحون للانضمام الى اخوانهم فى خراسان ، حتى يسارع السلطان بمبادرتهم وقطع الامداد عنهم (لله).

وكانت الرسائل السرية بين السلطان مسعود وعيونه تكتب برموز خاصة ، وقد ذكر البيهتي (من) أن السلطان مسعود كلفه بوضع الرموز المعماة (٢٥) ليستخدمها في كتابة الرسائل السرية ، فقام البيهتي بمعاونة وزير السلطان بوضع هذه الرموز •

#### \_ الشحنة:

كانت مهمته حفظ الأمن في الاقليم الذي يعهد اليه بأن يكون شحنة

<sup>(</sup>۲۰۱۱٬۱۰۱) البيهقى على الترتيب ص ۲۵۷ ، ص ۳٦٤ ، ص ۶۶۷ ، ص ۶۵٦ ، ص ۶۵۲ .

<sup>(</sup>٥٤) البيهتى : ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٢٦) المعماة: نوع من الرسائل تستعمل نيه كلمات تدل على معنى معين خلاف المعنى الظاهر ، وقد تكون كلمات متفق عليها اذا وردت نى الخطاب تعنى معنى معينا ، انظر شكل المعماة عند الثعالبي : يتيمة الدهر ج ، ص ٣٨٤ .

غيها • وتماثل وظيفته مهمة رئيس الشرطة حاليا • فقد دعا السلطان مسعود بن محمود الغزنوى حسن سليمان أحد أعيان جبال هراة ولاطفه قائلا: « انا مزمعون على الرحيل غدا وقد رأينا أن نستعملك شحنة على هذا الاقليم • • • فلتكن يقظا كيلا يقع خلل في غيابنا ، ولتسر في أهل الاقليم سيرة حسنة » ، وأمر أن يذهبوا به الى خزانة الملابس ، وألبسوه خلعة شحنة المرى الثمينة وهي قباء خاص بالأمير من الديباج الرومي ومنطقة ذهبية تقدر بخمسمائة مثقال(٤٢) •

وفى ثانى عشر ربيع الأول سنة ٤٢٨ ه / ٣ يناير ١٠٣٧ م جاءت رسالة من مرو تنعى نوشتكين خاصة الذى كان شحنة مرو ، وقد جاء فى الرسالة أنه ذكر قبل وفاته أن السلطان محمود لم يعتقه وأن أملاكه جميعا ملك السلطان ، فينبغى اعلام السلطان بذلك ، حتى اذا رأى أن يعتقه ، فيهيه أملاكه ويقرر صحة ما أوقفه منها ، وأن كل ما عنده من الغامان والتحف والأدوات والضياع ملك السلطان أيضا ، هذا وغلمانه مستعدون لكل عمل ، وأنه تعب فى اعدادهم كثيرا فيجب ألا يتفرقوا ، وألا يهمل شأنهم ، وأن مقدمهم اسمه خمارتكين القرىء ، وقد رباه بنفسه ، وهو ناصح أمين جدير بأن يعتمد عليه ، وأنه لن الخير أن يبقى زعيما للغلمان ، فاعتق السلطان نوشت كين خاصة ، وأجاز أوقافه ، واحتفظوا بخمارتكين مقدما عليهم (١٠٤٠) ،

وفى شوال سنة ٣١١ ه / يونية ــ يولية ١٠٤٠ م أطلق مسعود مراح نوشتكين نوبتى وبعث به الى بست مع جيش قوى من الفرسان والرجال ليكون شحنة فيها ٤ وفوض اليه أمر تلك النواحى (٢٤١) و وفع السلطان مسعود منزلة الخواجة ساتلمش حاجب أرسلان وأسند اليه شحنة باذغيس ٤ بحكم أنه كان خازنا في عهد الأمير محمد بن محمود

<sup>(</sup>۲۷) البيهقى : ص ۲۳

<sup>(</sup>۸۶) البيهقى : ص **٥٥٩ ،** 

<sup>(</sup>۹۹) البيهقى : ص ۷۰۹ ٠

الغرنوى ، وكان أول من ذهب من خراسان لاستقبال السلطان مسعود (٠٠) •

#### \_ العارض:

العارض هو صاحب ديوان العرض أو الجند (١٥) ، ويكلف برعاية مصالح أفراد الجيش والنظر في النفقات الحربية ومعاشات الجند (٢٥) ،

وعند تولى العارض أو صاحب ديوان العرض مهام وظيفته ، يأمر له السلطان بخلعة فاخرة ، تشتمل على منطقة بسبعمائة مثقال فى العادة ، ويصبح بذلك من ذوى الرتب الكبيرة فى الدولة • ويستعين العارض عادة بمجموعة من الكتاب لعمل بيانات بمكافآت الجند وبيانات المصروفات وحفظها •

وممن تولى ذلك المنصب في عهد السلطان محمود الغزنوى « أبو القاسم كثير » $^{(79)}$  وحاز ثقة السلطان وتقديره ، وبقى في منصبه فترة في عهد السلطان مسعود ابنه ، ثم عزله وولى مكانه « أبو سلله الزوزني » $^{(39)}$  ، وكان من ندماء السلطان مسعود وخاصته منذ كان مسعود أميرا ، فلما تولى الحكم اكرم الزوزني ورفع قدره وولاه منصب العارض •

لعب الزوزنى دورا كبيرا فى حياة السلطان مسعود ، اذ سعى الى الايقاع بسد حسنك » وزير السلطان محمود وشنقه ، وتسبب

<sup>(</sup>٥٠) البيهقى : ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥١) ذكر معرب تاريخ البيهقى أن « دويان عرض » كلمة غارسيةيقصد بها ديوان الجند ، انظر تاريخ البيهقى : ص ٨٠ .

<sup>.</sup> ٥٦٥ البيهقى : ص ١٦٩ ، ٥٦٥ .

<sup>(</sup>۵۳) البیهقی : ص ۹٦ .

<sup>(</sup>٥٤) البيهقى : ص ١٦٩ وكان ذلك بناء على طلب الوزير أحمد حسن الميمندى .

فى الاسراع بنهاية عدد من قواد السلطان مسعود المخلصين مثنف « أريارق » و « ايأز » ، وكاد أن يسىء العلاقة بين السنطان ووالى خوارزم سنة ٢٢٤ ه/١٠٣٠ – ١٠٣١ م لولا أن كشف السلطان أمره فعزله وصادر ممتلكاته (٥٠) •

ولما عزل الزوزنى ، أسند السلطان مسعود الى أبى الفتح الرازى هذا المنصب ، فظل يؤدى عمله طوال عهد الوزير أحمد حسن الميمندى ، فلما توفى هذا الوزير ، عمد الى استغلال نفوذه ، فاستحوذ على أموال الجند ، ولكنه مع ذلك ، استمر فى منصبه طيلة عهد السلطان مسعود (٧٠) وشطرا من عهد السلطان مودود بن مسعود •

## \_ السبهسالار (قائد الجيش):

تركزت قيادة الجيش في الأسرة الحاكمة أول الأمر ، فلما قدم الأمير محمد بن السلطان محمود الى غزنة وولى الملك أسند سبهسالارية الجيش الى عمه الأمير يوسف بن ناصر الدين، ثم لم تلبث قيادة الجيش أن انتقلت الى الحجاب ، ففي عهد السلطان محمود الغزنوى تولى تاش فراش منصب السبهسالار، واستمر يليه الى أن قتل في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوى سنة ٢٩٤ هـ /١٠٣٧ — ١٠٣٨ م (١٠٥٠) •

علت مكانة غازى حاجب الذى كان يتقلد منصب السبهسالار • فكان اذا دخل القصر يأمر السلطان مسعود اثنين من الحجاب باستقباله من

<sup>(</sup>٥٥) البيهقى : ص ١٤ ، ٣٤٨ – ٣٤٨ ، ٣٥٦ .

<sup>،</sup> عصام عبد الرؤوف : تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا ، ص

<sup>(</sup>٥٦) البيهتي : ص ٥٦ ــ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥٨) البيهتي: ص ٢٧٠ ، ص ١٢ ، ١٨٥ .

وسط السراى ، وكان السلطان يعبر عن تقديره له بقوله : « ان القائد منا بمنزلة الأخ ، وانا لن ننسى ما أداه وما يؤديه من خدمات (\*) •

على أن خصوم غازى استطاعوا أن يوغروا صدر السلطان عليه ، فقبض عليه عند نهر جيحون ، وأحضروه الى السلطان ، الذى أمر بالاستيلاء على أمواله وغلمانه ، وارساله الى أبى على كوتوال ( قائد ) قلعة غزنة مقيدا فكان ذلك آخر العهد به (\*\*) •

## \_ الاستاذ ( الخواجه ) رئيس ديوآن الرسائل ومعاونيه :

كان ديوان الرسائل يضم عددا من الكتاب ، اذ كان من مهامه اعداد الصيغ اللازمة لعهود تولية المناصب الكبيرة من وزارة أو امارة أو قضاء، وكتابة العهود والمواثيق ، وتسلم جميع الرسائل الواردة من دواوين الولايات في مختلف الشئون الداخلية ورفعها في صورة معينة الى السلطان (\*\* \*) .

وكن يراعى فى الكتاب الثقة ، وسعة الثقافة وجودة الخط ، والقدرة على الايجاز ، ويطلق على الكاتب فى الديوان لقب « تلميذ » بمعنى موظف كتابى ، وقد زادت أعمال ديوان الرسائل ، حتى صار موظفوه من الكتاب يتناوبون العمل فيه ، وكأن الكتاب الناشئون يخدمون فى الديوان بدون أجر فى بداية أمرهم ، فلما تولى السلطان مسعود ، أمر بصرف مكافآت

( ﴿ البيهتي : ص ١٥٠ — ١٥١ .

(\*\*\*) البيهقى : ص ٢٥١ـــ٢٥٨ ، ٤٤٩ وقد توفى غاندى فى معتقله بكرديز سنة ٢٥١ ه .

(\*\*\*) البيهقى : ص ١٦٢ ، ٣٢٤ . وانظر أيضا :

BosWorth: The Ghaznavids, their Empirien A fghanistan and Eastern iran 994-1040 p. 93.

لهم كما أمر بزيادة مرتبات العاملين فيه حتى بلغت سنة ٤٢١ هـ/١٠٣٠ م سبعين ألف درهم في الشهر (٥٩) ٠

ومن موظفى ديوان الرسائل « كاتب الديوان » ويختص بترتيب الكتب وتلخيصها ، ثم يراجعها موظف اخر يسمى «المراجع» حيث يتصفح كل ما يكتب في الديوان قبل عرضه على رئيس الديوان ، ثم ينقل الخطاطون الكتب من المسودة ويبيضونها ، وتحفظ أصدول المكاتبات الرسمية التي تصدرها الحكومة أو التي ترد الى الديوان لدى الخازن أو « الدوات خانة » وكان يحفظ بسجل خاص للمنشورات ليسهل حصرها • أما رئاسة الديوان فتسند الى « الاستاذ »(١٠) أو « الخواجه »، وقد يجتمع لله اللقبان لعلو منزلته في الدولة ، كما حدث الأبي نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان مسعود ٠

ونظرا الأهمية منصب رئيس دويان الرسائل(١٦١) ، كان يراعي في صاحبه اجادة الكتابة باللغتين العربية والفارسية ، ولما كان الرئيس عادة لا يجيد لغة الهنود ، لذلك كانوا يحيلون أوراق عمال الهند غي هذا الديوان الى كاتب هندى من الثقاة ، الذين يستطيعون النقل من الهندية الى العربية وبالعكس (٦٢) • وقد تولى هذا العمل في عهد مسعود الأول « تلك » الهندى ، ثم تولى بعده شخص يسمى « بربال » (٦٠٠) •

<sup>(</sup>٩٩) البيهقى : ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦٠) استاذ أو أوسطاد كلمة فارسية تعنى الرئيس أنظر أدى شير : الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٠ نشر المطبعة الكاثوليكية ١٩٠٨ م بيروت \_ لبنان واستاذ الصناعة رئيسها ولفظها الفارسي (أسطاد) ومنها (أوسطى) بالتركية والكردية .

<sup>(</sup>٦١) يذكر يوزوث أنه كان أقل مرتبة من الوزير ، وأن كانت ترتفع مرتبته في بعض الأحيان الى مرتبة الوزير . BosWorth : The Ghaznavids p. 92.

<sup>(</sup>٦٢) البيهتي : ص ٣١) .

<sup>(</sup>٦٣) البيهتي : ص ١٥١ .

ومن الأشخاص الذين علا ذكرهم في ديوان الرسائل « أبو الفتح على بن محمد البستى » (علا الذي ولى ديوان الرسائل في عهد الأمير «سبكتكين » وبذل له جميل النصح ، فكان عونا للامير على نفاذ أمره ، غير أنه طلب اعفاءه خشية سعى السعاة ضده لدى «سبكتكين » فوافق الأمير الغزنوى على طلب أبى الفتح ، فذهب الى قرية قرب غزنة أقام بها ستة أشهر ، ثم استقدمه الأمير «سبكتكين » للعمل مرة أخرى ، فبقى يعمل له حتى توفى سبكتكين سنة ٣٨٧ ه/٩٩٧ م (٥٠٠) •

استمر أبو الفتح البستى فى خدمة الغزنويين حتى أقصاه السلطان محمود الغزنوى ، بسبب سعاية الوزير أحمد حسن الميمندى ضد أبى الفح ، فنفاه السلطان محمود الى مدينة بخارى حيث قضى فيها آخر أيام حياته وتوفى سنة ٤٠٠ هـ /١٠١٩ م (١٦٠) •

وممن ولى رياسة ديوان الرسائل « أبو نصر مشكان » (۱۷) ، عمل رئيسا لديوان الرسائل منذ عهد السلطان محمود الغزنوى ، وكان من البرزين في ذلك العمل ، ولما توفى السلطان محمود وخلفه ابنسه السلطان مسعود اختار أبا نصر لرئاسةديوان الرسائل ، ومنذ ذلك الحين،

<sup>(</sup>٦٤) كان فى شبابه كاتبا لبايتوز صاحب بست ، والتحق بخدمة سبكتكين بعد هزيمة بايتوز وكان أبو الفتح صاحب طريقة انيقة فى التجنيس الأنيس البديع التأسيس ، وكان يسميه المتشابه ويأتى فيه بكل طريقة لطيفة، فكان بذلك أديبا وشاعرا ، وكان مثقفا واسع المعرفة فى علوم مختلفة ، فقد عد من فتهاء المذهب الشافعى ، وله معرفة فى الطب والفلسفة ، ويعتبر من حكام زمانة .

الثمالبى : يتيمة الدهر ج ٤ص ٣٠٢ ، ابن خلكان : ونيات الأعيان ج ٣ ص ٣٧٦ نشر دار صادر ـ بيروت ،

<sup>(</sup>٦٥) العتبى : تاريخ اليمينى ج ١ ص ٣٥٥٠

<sup>(</sup>٦٦) الهمذاني : بديع الزمان : مكاتيب بديع الزمان ص ١ (مخطوط) ٠

<sup>(</sup>٦٧) قيل ان «مشكان » اسم ابيه ، وقيل اسم موضع قريب من غزنة نسب اليه او عرف به . خليل الله خليلى : سلطنت غزنويان ص ٢٩٩ . مطبعة عمومي كامل ميزان ١٣٣٣ ه. ش .

علا نجم أبى نصر مشكان ، وكان السلطان مسعود يستشيره فى جلائل الأمور ، فيدلى بالرأى الجيد فى هدوء طبع وصراحة مع خضوع واجلال، ويذكر البيهقى أن السلطان مسعود استشار « أبا نصر مشكان » بعد استقرار الأوضاع ، وضبط زمام الأمور فى الدولة وسياستها ، وألح عليه فى النصح فصرح أبو نصر مشكان « أنه ينبغى السير على الخط الذى رسمه السلطان محمود فى سياسته الداخلية والخارجية ، حتى لا يقول قائل : لو عملت كذا لكان أصلح ، وهذا كيلا يحدث خلل ٠٠٠ وما دام العبد فى الخدمة وكلامه موضع الثقة فانه لا يبخل بما يرى فيه اصلاحا ، وذلك جل غرضى فقال له السلطان : نعم ما قلت وانى لعامل بنصيحتك » (١٦) •

وكان أبو نصر مشكان معتدا بنفسه ، مقدرا أهمية المنصب الذي كان يتولاه كرئيس لديوان الرسائل ، فكان لا يدخل الى مجالس السلطان (٢٩٠) الخاصة ، ولا يتردد على الوزراء وكبار المسئولين ولا يكثر من زيارتهم ، وذلك على الرغم من تقدير السلطان مسعود له وكذلك الوزراء ، وكان كثير البقاء في قصره بين خدمه وأسرته ، فقد نقب بالخواجه ، وخوطب بالشيخ الجليل السيد (٢٠٠) •

بقى أبو نصر مشكان فى خدمة السلطان مسعود مخلصا وأمينا حتى توفى فى المحرم سنة ٣١١ هـ/١٠٣٩ - ١٠٤٠ م (١٢) وترك ديوان

<sup>(</sup>٦٨) البيهقى : ص ٦٦ ، ٦٧ ويذكر البيهقى ؤن السلطان لم يعمل بذلك فيقول : « والحق أنه لم يمض أسبوعان حتى رحلنا عن هراة وتغير ذلك الاعداد » .

ر (٦٩) كان أبو نصر مشكان يخرج مع السلطا نمسعود في شربهوصيده مضطرا خشية أن يستفيد من غيابه الوشاة فيدبرون له المكائد .

البيهقى : ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۷۰) البيهتي : ص ٣٩٦ ، خليل الله خليلي : سلطنت غزنويان ص ٣٠٠ ، ٣٠١ .

<sup>(</sup>٧١) أصيب بالفالج وتوفى في اليوم التالي بالسكتة القلبية .

الرسائل فارغا من ذوى الكفاءة (٧٢) ، فنصب السلطان « أبا سهل الزوزني » مكانه (٢٢) •

وممن تولى رئاسة ديوان الرسائل أبو الفضل محمد بن الحسين البيهةى ، ويعد من الأشخاص الذين برزوا فى هذا الديوان ، التحق بالديوان وسنه سبعة عشر سنة ، تتلمذ على يد أستاذه أبى نصر مشكان ، وصحبه فى الديوان تسعة عشر سنة ، وكان مدينا لاستأذه بالمال والشهرة التى نالها فيما بعد على يد السلطان مودود وعبد الرشيد وفرخ زاد (٢٤٠) وبلغ من ثقة « أبى نصر مشكان » بالبيهتى أنه كان يعتمد عليه فى تحرير بعض المعاملات الهامة ، وعندما توفى أبو نصر ، ونظر فيمن يخلفه فى رياسة الديوان قال السلطان مسعود فى حق البيهقى : لو لم يكن أبو الفضل شابا صغيرا لأسندنا اليه هذه العمل » وتلك شهادة تدل على مقدرة البيهتى وكفاءته ، ولما أسندت رياسة الديوان الى أبى سهل الزوزنى كان ينيب البيهتى عنه فى الديوان ، لمعرفته بالرسوم السلطانية، حتى أن السلطان مسعود كان يحذر أبا سهل من التدخل فى أمور البيهتى، وأنه ليس موظفا تابعا لأبى سهل ٤ بل هو يتبع السلطان شخصيا (٢٠٠) •

استمر البيهةى يعمل فى ديوان الرسائل حتى عين رئيسا فى عهد السلطان عبد الرشيد بن محمود ، ولما ثار طغرل قائد السلطان عبد الرشيد ، وخلع السلطان وسجنه مع أعيان دولته ، بقى البيهقى سجينا حتى قضى على طغرل ، ثم أطلق سراحه ، ولم يلبث بعد ذلك أن اعتزل الكتابة الى الدرس والتحصيل العلمى والتدوين التاريخي (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٧٢) وصدق فيه قول الشاعر أبي القاسم الاسكافي :

الم تر ديوان الرسائل عطلت بفقدانه اقسلامه ودفاتره

البيهقى: ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٧٣) وكان قصير الباع في الكتابة وأعمالها . البيهقي : ص١٦٦، ٦٦٦.

<sup>(</sup>٧٤) البيهقى : ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧٥) البيهتي : ص ٦٦١ - ٦٦٢ .

<sup>(</sup>۷٦) البيهقى : ص ٦٠

ولى أبو القاسم على نوكى ديوان الرسائل في عهد السلطان فرخ زاد بالاضافة الى عمله كصاحب بريد غزنة ، الذى كان يليه منذ أيام السلطان مسعود (٧٧) •

### صاحب ديوان البريد:

كان من مهامه انهاء الأوامر السلطانية والأحكام الديوانية للولاة (٢٨٠) ، وقد ولى أبو القاسم على نوكى رئاسة هذا الديوان في عهد السلطان مسعود ، وقد طلب أبو القاسم من أبى نصر مشكان أن يوظف أبناءه بديوان الرسائل فاستجاب له (٢٩٠) .

ومن ولاة البريد ، عبد الله سبط أبى العباس الاسفرائينى ، وكان يلى بريد سرخس فى عهدى السلطان محمود ومسعود ، كذلك ولى البريد فى عهدى هذين السلطانين أبو الفتح الحاتمى ، وفوض عمل البريد فى سيستان الى طاهر الكاتب ، وفوضت كتابة قهستان الى أبى الحسسن العراقى ، وبلغت مرتباتهم سبعين ألف درهم فى الشهر (٨٠٠) •

وكان أبو عبد الله الفارسى صاحب بريد بلخ فى عهد وزارة أحمد حسن الميمندى ، كما أن أبا القاسم أبا الحكم ولى البريد أثناء ولاية أحمد ينالتكين للهند فى عهد السلطان مسعود ، وعين أميرك البيهقى صاحب ديوان البريد فى مثل منصبه مع الجيش الذاهب للحاق بالتونتاش خوارزمشاه (٨١) .

<sup>(</sup>۷۷) البيهقى: ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٧٨) البيهقى : ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۷۹) البیهقی : ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۸۰) البيهقي : ص ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۹۱۱ ، ۱۵۵ ، ۱۵۰

<sup>(</sup>۸۱) البيهقى : ص ۲۹٦ ، ٣٦٢ .

#### \_ مراقب البريد:

وكان يقام على المدن في بعض الأحيان مراقب للبريد ، فأقيم على طريق بلخ مراقب للبريد ، لمنع تسرب أنباء الفتنة في خوارزم اليها(٨٢).

#### \_ الاسكدار: (AT)

وهو من أعوان صاحب ديوان البريد — ويشبه في عمله ساعي البريد في عصرنا الحالى — وكانت الرسائل ترسل بوساطة هــؤلاء الاسكدارية الى كأفة الولايات ، فبعد أن قام رسول الخليفة العباسي القائم بأمر الله بسفارته الى السلطان مسعود ٤ أرسلت الرسائل بواسطة الاسكدارية الى كافة الولايات التى في طريق الرسول ليستقبلوه بما يليق ، وليحتفوا به (٨٤) •

#### \_ الركاب دارى:

كانت مهمة الركاب دارى تبليغ الأخبار بأسرع وقت ، ويكون عادة من الفرسان مفلما طلب السلطان مسعود ارسال خطاب الى الخليفة العباسى القائم بأمر الله يتضمن كل ما جرى من الأحوال بخصوص القبض على أخيه محمد واعتلائه – أى مسعود – عرش السلطنة ، أجآب أبو نصر مشكان – رئيس ديوان الرسائل – « نعم هذا من الواجبات ، ويجب أن يكتب أيضا الى قدرخان ، ويمضى بهذه البشرى ركاب دارى (فارس) ويبلغها بأسرع وقت » (مه) •

<sup>(</sup>۸۲) البيهقى : ص ٣٦٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۸۳) الاسكدار : جمعها اسكدارية بمعنى ساعى البريد الذى يغيير دابته كل منزل ليركب دابة اخرى مستريحة ويتمنطق بحزام حتى لا يتعب ، البيهتى : ص ۷۹۹ .

<sup>(</sup>٨٤) البيهقى: ص ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>۸۵) البيهقى : ص ۷۷ .

#### ــ المستوفى:

ويأتى المستوفى على رأس ديوان الاستيفاء ٤ ويقوم بمهمة ضبط الأموال المتوفرة فى خزينة الولاية ، ومقدار النفقات ٤ والدخل ٤ ومهمة المستوفى تبرز عند عزل أو تعيين الوالى ، فاذا قام السلطان بعزل أحد ولاته أمر صاحب ديوان الاستيفاء بتقديم بيانات بالأموال المتوفرة ووجوه ادخالها واخراجها (٢٨) •

وفى عهد الغزنوبين كان لكل اقليم كبير مستوف ، وكان يتولى ديوان الاستيفاء فى غزنة طاهر المستوفى ، وفى الهند سعد سليمان (١٨٨) فى عهد السلطان مسعود ، وكان لخراسان مستوف خاص ، وكان يتولى هذا المنطان محمود شخص يسمى أبا اسحاق (٨٨٠) .

ويعد منصب المستوفى من المناصب المؤهلة للمناصب الكبيرة ، فقد نقل السلطان محمود الغزنوى أحمد بن الحسن الميندي من ديوان الانشاء الى ديوان العرض ، ثم ولاه أمور الاستيفاء ، ثم الوازارة (٩٩٠)٠

وكان السلطان محمود يعاقب (٩٠) الوالى أو الوزير اذا عزل عن منصبه ٤ و لما اتهم سورى ـ والى خراسان ـ باستحواده على أماوال

<sup>(</sup>۸٦) حسن انوری: دیوان استیفاء در حکومت غزنویان وسلجوقیان، مجلة بررس های تاریخی العدد ٦ السنة ۸ بهمن اسفند ١٣٥٢ شماره مسلسل ٤٩ ص ٣١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>۸۷) البيهقى : ص ۳۹۰ ، ۳۹۰ .

<sup>(</sup>۸۸) العتبى: ج ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٨٩) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

<sup>،</sup> حسن انورى : ديوان استيفاء ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٩٠) كان السلطان محمود الفزنوى يستخدم الشدة فى المحاسبة كالضرب بالسياط وقطع الأيدى والأرجل وقد ذكر البيهتى ص ١٣٦ أن هذا التعذيب حدث اثناء محاسبة عامل هراة وصاحب غزنة وعامل كردبز .

الناس وظلمهم ؛ وعدم ارساله الأموال المقررة الى خزانة الدولة ؛ فقام ديوان الاستيفاء بحصر كل الأموال التي استولى عليها دون وجه حق وأعادها الى خزانة الدولة (٩١) •

وقد صادر السلطان محمود الغزنوى وزيره أبا العباس بن أحمد ، لتعسفه مع أهل خراسان في الجباية ، فلما ساءت الأحوال في خراسان ، ولم يعد في امكانه أن يجمع المال المقرر ، اتهمه السلطان باحتجاز الأموال لنفسيه (٩٢) .

وقد تعرض الوزير أحمد حسن الميمندى للعزل والمصادرة ، بعد اتهامه بمحاولة قتل السلطان بالسم ، وعذب حتى أخذ منه ما قيمته ألف ألف دينار من التحف والذخائر (٩٥) ، وقيل ان سبب غضب السلطان عليه أنه أشار عليه بغزو بلاد ما وراء النهر ، غانفق في سفرته ألفي ألف دينار ولم يحظ بطائل ، فاتهم وزيره وقال : أغرمتنى هذا المال وأخذ منه خمسة آلاف ألف دينار واعتقله (٩٤) ، وظل هذا الوزير في حبسه حتى أطلقه مسعود وجعله وزيرا له ،

وبدأ السلطان مسعود عهده بموجة من العنف والمصادرات ، فقبض على قائد الهند « أريارق » وصادر أمواله وممتلكاته وغلمانه (٥٠٠) ، كما

<sup>(</sup>٩١) البيهقى : ص ٦١١ .

<sup>(</sup>٩٢) كان هذا الوزير مستاء متبرما لدرجة انه اختار لنفسه الحبس ، وسار الى احدى القلاع فسجن نفسه فيها مستريحا الى الاعتقال ، فاشتد غيظ السلطان لهذا التصرف والزمه مائة الف دينار وعذبه حتى مات سائة . ٤٠٤ هـ / ١٠١٣ — ١٠١٤ م .

العتبى: ج ٢ ص ١٥٦ – ١٦١ .

<sup>(</sup>٩٣) ابن الجوزى : المنتظم ج ٨ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٩٤) الذهبى : سير أعلام النبلاء جـ ١١ مجلد ١ ورقة ٢١٤ وجه ٢. (مخطوط) .

<sup>(</sup>٩٥) البيهقى : ص ٦١١ .

قبض على قائد آخر هو « الغازى » وصادر أمواله ، وضم اليه المتازين من غلمانه، ووزع باقيهم على الحجاب ورجال البلاط (٢٩٥) •

ومن الجدير بالذكر أن « أبا القاسم كثير » ولى ديوان خراسان فترة من عهد السلطان مسعود » ثم أمر الوزير أحمد حسن الميمندى بعزله ومحاسبته محاسبة شديدة (٩٧) » كذلك صادر السلطان مسعود أبا سهل الزوزنى صاحب ديوان العرض وقومه » واعتقلهم جميعا (٩٨) » ثم أفرج عنه وعينه رئيسا لديوان الرسائل، وصودر الكتخدا « أبو سهل لكشن » أحد غلمان الأمير يوسف بن سبكتكين عدة مرات (٩٩) •

ولما أراد السلطان مسعود الذهاب الى الهند بعد هزيمة داندانقان سنة ٤٣١ ه أرسل المعتمدين سرا ليحملوا كل ما في خرائن غزنة من الذهب والدراهم والألبسة والجواهر وغيرها وبدأ السلطان يوزع الجمال لحمل الفزائن ، وأخذ في ترتيب هذا مع أبى منصور المستوفى (١٠٠٠) .

## ـ الدوات دار :(۱۰۱)

ومن مهامه اعداد الدواة والقلم للسلطان(١٠٣) •

<sup>(</sup>٩٦) البيهقى : ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٩٧) البيهقى : ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۹۸) البيهقى : ص ۹۱٥ .

<sup>(</sup>٩٩) ذكر البيهقى ص ٢٧٨ أن ذلك كان بعد وفاة الأمير يوسف ، مما يرجح أنه كان في عهد مودود .

<sup>(</sup>۱۰۰) البيهقى : ص ٧٢٦ ــ ٧٢٩ .

<sup>(</sup>۱۰۱) الدوات دار: اسم فارس مركب من لفظين أحدهما عسربى وهو الدوات والثانى دار ومعناه مهسك ومهمته تبليغ الرسائل عن السلطان أو الأمير وابلاغ عامة الأمور وتقديم القصص اليه ، والمشاورة على من يحضر الى الباب الشريف ، وتقديم البريد ، انظر المقريزى : السلوك الى معرفة دول الملوك جدا ص ١٤١ حواشى محمد مصطفى زيادة رقم (١) .

<sup>(</sup>۱۰۲) البيهقي: ص ۸۰۱ ٠

#### ــ الدوات خانة:(١٠٣)

ومن مهامه حفظ الوثائق الرسمية ٠

### ـ الشراب دار:

ويتولى أمر الشراب ، وكان طغرل العضدى فى زمرة سبعة أو ثمانية من غلمان السلطان محمود ، وكانوا يأتون بالتناوب اثنين اثنين ، ونظرا لاعجاب الأمير يوسف بطغرل فقد أهداه اليه ، فرفع يوسف طغرل حتى صار حاجبا له (١٠٤٠) ، وممن تولى هذا المنصب أيضا « سارغ » فى عهد السلطان مسعود (١٠٠٠) .

#### ـ البرده دار:

وهو متولى أمر الستار (١٠٦) .

#### \_ أطباء الخاصة:

وكانوا مختصين بالاشراف على صحة السلطان ورعايته ، على أن عملهم كان يمتد الى المقربين للسلطان ، فحينما مرض غازى السبهسالار أرسل السلطان مسعود ثلاثة من أطباء الخاصة لعلاجه(١٠٠٧) .

(١٠٣) الدوات خانة : يقصد بها ديوان الكتابة .

البيهقى: ص ١٦٣ هامش (١) .

(١٠٤) البيهقى : ص ٢٧٦ — ٢٧٧ .

(۱۰۵) البيهقي : ص ۱۵۸ .

(۱۰٦) البيهقى : ص ۲٤٧ هامش (۱) .

(۱۰۷) وهم أبو الحسن العقيلي ، ويعقوب دانيال ، وأبا العلاء . البيهقي : ص ٢٥٦ .

## - الجامه دار: (١٠٨٠) : ( متولى خزانة الملابس السلطانية )

وهو الحاجب المكلف بخزانة الألبسة السلطانية الخاصة بالمناصب الوظيفية الكبيرة ، وممن اشتغل بهذا المنصب في عهد السلطان محمود « يارق تغمش »(١٠٩) •

## - آخور سالار: (قائد الاصطبلات)

ويتولى الاشراف على الخيول السلطانية ، وممن تولى هذا المنصب الحاجب « بيرى » ، وقد أمر له السلطان مسعود بالقلنسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة (١١٠) •

## \_ الكوتوال:(١١١١) (رئيس حامية المتلعة) :.

يطلق هذا المنصب على رئيس حامية القلعة ، ويذكر البيهةى أن مهمته تخرج عن رئاسة حامية القلعة ، فقد خرج أبو على كوتوال قلعة غزنة للقاء السلطان مسعود في جمادي الاخرة سنة ٤٢٢ ه / يونيو ١٠٣١ م خارج مدينة غزنة ، وكان الكوتوال قد أتى معه بما لا يحصى من أصناف المأكولات والنقل ، فسر السلطان غاية السرور ، وأثنى عليه ، وأمره بالعودة الى الدينة ، وأن يبذل اهتمامه بحشد الرجالة في أهسة

<sup>(</sup>١٠٨) الجامه دار :كلمة مركبة من جامه بمعنى ملابس ، ودار بمعنى مسك ( أي مسك الثوب ) .

التلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٥٩ ، ولعله يقصد المشرف على اعداد الملابس ومما يتعلق به ( الجامة خانه ) أى خزانة الألبسة .

البيهقى : ص ٧٢٦ .

<sup>(</sup>۱۰۹) البيهقى : ص ۳۵۹ .

<sup>(</sup>۱۱۰) البيهتي : ص ٦٣٢ ، ٦٦٣ .

<sup>(</sup>۱۱۱) ذكر معرب تاريخ البيهقى ص ٨٠٣ أن «كوتوال » معناها قائد القلعة ، واللفظ مركب من كوت بالهندية أى القلعة ، ووال أى الوالى ، فتصبح والى القلعة أو رئيس حامية القلعة .

تامة في ساحة الخلقاني حتى الجوسق حيث كأنت أقواس النصر مقامة الواحد تلو الآخر ، واستمر أبو على يتولى الكوتوالية حتى سنة ٤٢٧ه / ١٠٣٥ - ١٠٣٦ م (١١٢) .

وكان « جنكى » كوتوال قلة كالنجر بالهند والموكل بسجن أحمد حسن الميمندى ، وقد أرسل الوزير أبو سهل الزوزونى بهرام النقيب بمنشور سلطانى الى « جنكى » بباب كشمير لاطلاق سراح الوزير الميمندى وانفاذه الى بلخ ، كما تقرر أن يأتى بصحبة جنكى نفسه لينال مكافأته ازاء الرعاية التى قام بها نحو الميمندى (١١٢٠) .

#### \_ الكتخدا:

وكانت تسند اليه الشئون الخاصة لمن يلحق به (١١٤) • وقد شغل أبو سعيد سهل منصب كتخدا وصاحب ديوان العرض فترة للامير نصر أخى السلطان محمود ، وعهد اليه السلطان مسعود بعد وفاة الأمسير نصر القيام بشئون ضياع غزنة (١١٥) •

#### \_ المحدث:

من وظائف دار السلطنة الغزنوية ، ويروى البيهقى (١١٦) أن أبا أحمد خليل جاء الى القصر ليقابل الحاجب فى مهمة تخصه ، فمكث هناك طويلا ، ولما أراد أن يعود الى داره خشى من أخطار الطريق بالليل ،

<sup>(</sup>١١٢) فقد خلع عليه السلطان مسعود وكلفه أن يكون مقدما للامير مودود ولاعمال غزنة .

البيهقى : ص ٢٧٩ ، ٢٤٥ ــ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>۱۱۳) البيهقي : ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>١١٤) البيهقي : ص ١١٥) .

<sup>(</sup>١١٥) نفس المصدر: ص ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۱٦) تاريخ البيهقى : ص ١٣٤ .

غقضى الليل فى دهليز الخاصة ، وفى تلك الأثناء جاء خادم يطلب محدثا ، وصادف أنه لم يكن هنالك وقتئذ أحد من المحدثين ، فنهض أبو أحمد وذهب مع الغلام ، وظن الخادم أنه المحدث ، فلما وصلا الى سرادق السلطان بادر أبو أحمد بالحديث ، واستغرب السلطان صوته ، فنظر خلسة فعرف الرجل ، لكنه لم يقل شيئا حتى انتهى من حديثه الذى كان لطيفا عذبا ، فسأله السلطان : « من أنت » ؛ فأجابه : « أنا العبد أبو أحمد خليل والد أبى مطيع السجزى شريك مولانا » فسأله السلطان : « ما مقدار المحصولات التى سلمها المستوفون فى هذه السنوات لابنك؟ » وما مقدار المحصولات التى سلمها المستوفون فى هذه السنوات لابنك؟ » فأجاب : « تبلغ ستة عشر ألف دينار » فقال السلطان : « لقد وهبت هذا البلغ كله احتراما لشيخوختك لنجلك » وأعطاه غلاما تركيا •

## \_ وكيل دار ( وكيل البلاط ) :

كان هذا الموظف يوفد من قبل حكام الأقاليم الى بلاط السلطان لانهاء ما يخصهم من الأعمال ويأخذ راتبه من السوالى(١١٧٠) • وكان « سنكوى » وكيل الباب في عهد السلطان مسعود (١١٨٠) ، أما أبو المظفر الحبشى فكان وكيل البلاط أيام السلطان محمود (١١٨٠) •

#### ـ النقيب:

وتتميز وظيفة النقيب في أنه ينوب عن رئيسه في أداء المهام الخاصة • فقد أوفد الوزير أبو سهل الزوزوني بهرام النقيب بمنشور

<sup>(</sup>۱۱۷) البیهتی : ص ٦٦ حاشية ، ص ٣٣٥ ــ ٣٣٦ وانظر ایضا : BosWorth . The Ghaznavids. B. I, p. 68.

<sup>(</sup>۱۱۸) البيهتي : ص ۱۷۵ .

<sup>(</sup>۱۱۹) البيهقى: ص ۲۹۸ .

سلطانی الی جنکی (کوتوال قلعة کالنجر ) بباب کشمیر لیفك أسر المیمندی (۱۲۰) •

## \_ القدم: (۱۲۱)

وهى أيضا من الوظائف ذات المهام الخاصة ، ويتضح ذلك مما ذكره البيهقى (١٣٢) عندما طلب السلطان مسعود من عمه الأمير يوسف أن يسير الى بست وأن يقيم فى قصدار مع غلمانه حتى يعود والى قصدار عن غروره اذ امتنع عن ارسال الضرائب لمدة سنتين ، غسار بصحبة الأمير يوسف سبعة أو ثمانية من المقدمين السلطانية .

وكان من مقدمى السلطان مسعود على عبد الله وأبو النجم اياز ، وبعد القبض على كبير الحجاب على قريب ، أبعدوا محسن المقدم ابن على قريب الى المولتان ، ثم أعيد الى الخدمة في غزنة (١٢٢) ، وكان المقدم على سواس الفيلة أبو نصر الحاجب (١٢٤) ، ومما يدل على ارتفاع مكانة المقدمين أنهم كانوا يتمنطقون بالأحزمة الذهبية والفضية (١٢٥) ،

#### \_ المتمد:

وكان يتولى نقل بعض المسافهات الهامة ، فقد وفد المعتمد أحمد

<sup>(</sup>۱۲۰) وكان سبب اختيار الزوزنى لبهرام للقيام بهذه المهمة هو أن بهرام كان قد قام برعاية شئون أولاده وتأديبهم حينما كان أبو سمهل مضيقا عليه غى الرزق ومضطهدا وراى منه الاحسان فأراد أن يكافئه بهذه المهمة . البيهقى : ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۲۱) المقدم : وهو القائد وتأتى بمعنى المرشد أو الرئيس .

البيهقى : ص ٨٥٠

<sup>(</sup>۱۲۲) البيهقى : ص ۱۸ – ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۲۳) البیهقی: ص ۸۳ ، ۹۷ .

<sup>(</sup>١٢٤) وقد صار ابو نصر زعيما للحجاب ، وكان ايضا كوتوال قلعة غزنة وينوب عنه في ذلك حاجبه « قتلغ » . البيهتي : ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>١٢٥) البيهقي : ص ٣٠٩ ٠

طستدار على قلعة كوهيتز حيث اعتقل الأمير محمد (أخى السلطان مسعود) وكان أحمد هذا من خاصة المقربين للسلطان مسعود، وقد كلفه بابلاغ أوامر خاصة الى الأمير محمد يقول فيها: اننا قد أقررنا صحة ما قد حصل حتى الآن، وستصدر أوامرنا بما ينبغى في كل شأن و فعلى أخينا أن يطمئن خاطرا، وألا يسىء الظن بشىء فانا سنمكث هذا الشتاء في بلخ، وعندما نأتى في الربيع الى غزنة ندير شأن استدعاء الأخ أما الآن فيجب أن تسلم القوائم الخاصة بالأموال التي أرسلت من الخزائن مع كتخداه الى جوزجان لهذا المعتمد، كما ينبغي أن تسلم كل ما أخذوه من الخزائن بأمره من الذهب والملابس والجواهر، وكل ما أودع في أي مكان، وما معه من سراى الحرم بجملته الى الحآجب بكتكين حتى في أي مكان، وما معه من سراى الحرم بجملته الى الحآجب بكتكين حتى الى الخزانة، وأن يعطى المعتمد نسخا من جميع القوائم التي سلمت يرد الى الخزانة، وأن يعطى المعتمد نسخا من جميع القوائم التي سلمت الى الحاجب بكتكين للاطلاع عليها » (١٣١٠)، وقد وصلت الى السلطان رسالة من أبى على الكوتوال من غزنة تفيد بأنه قد تسلم معتمدينا جميع الفزائن من دينار ودرهم وشتى أصناف النعم والألبسة والأسلحة (١٢٧٠).

وكان الخواجه أبو سعيد عبد الغفار فاخر بن شريف حميد أمير المؤمنين أوفده السلطان مودود في مهمة الى بغداد فقام بها خير قيام ، كذلك وقع الاختيار عليه من بين جميع المعتمدين في سفارة الى خراسان في عهد السلطان عبد الرشيد تتعلق بمهام عظيمة من عهود ومواثيق ، وأسند اليه منصب الرئاسة في مدينة بست في عهد السلطان السعيد أبي شجاع فرخ زاد بن مسعود (١٢٨) .

## \_ البندار (عامل الخراج):

ويعرف عامل الخراج بلقب « البندار » ويخضع له عدد من الموظفين يقوم كل منهم بجباية الخراج من ناحيته ، وكان الخراج يجبى

 $<sup>^{\</sup>circ}$  (۱۲۸٬۱۲۷٬۱۲۱) البيهقي على التوالى : ص ۷۲  $\sim$  ۷۲ ، ۸٤ ، ۱۱۳  $\sim$  ۱۱۳ .

فى بعض الجها تعلى دفعة واحدة ، وفى هذه الحالة يجبى الخراج فى يوم النوروز وهو أول أيام السنة الفارسية بعد حصد الزرع (١٢٩٠) ، وأحيانا يجبى الخراج على دفعتين كما هو الحال فى كثير من أعمال خراسان (١٣٠٠) .

كانت دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام خزائن الدولة ، فتستوفي من مال الخراج النفقات وأعطيات الجند ، ثم يحمل ما تبقى الى بيت المال العام ، واستعملت في الدواوين عدد من الدفاتر ، أحدها يدون فيه مقدار ما على كل فرد من الخراج ، ويثبت في دفتر آخرر مقدار ما يؤدي ، ودفتر يسجل فيه النفقات اليومية ، ودفتر يرفعه جابي الخراج شهريا ، وآخر سنويا يسجل فيه مقدار الجباية والنفقات (۱۲۱) والخراج شهريا ، وآخر سنويا يسجل فيه مقدار الجباية والنفقات (۱۲۱)

كان بعض عمال الولايات يشتطون في استخراج الخراج ، كما فعل «سورى » بأهل خراسان • وقد راعى حكام غزنة الظروف التى تحول بين الأهلين وأداء ما عليهم من أموال ، وكانت مدينة « لمغان » من نواحى السند من أعمال غزنة ، قد تعرض أهلها كثيرا لغزوات الهنود ، وتأثرت بلادهم بالدمار من احدى هذه الغزوات ، فاجتمع نفر من أعيانهم ، وتوجهوا الى غزنة ، ومزقوا ثيابهم ، ودخلوا سوق غزنة نائحين ، وذهبوا الى مقر السلطان وبكوا ، فرق لهم الوزير الميمندى وألغى عنهم الخراج في تلك السنة والسنة التى تليها(١٣٣) •

<sup>(129)</sup> Kremer . The orient under caliphate. p. 297.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٣٥٧ منشورات مكتبة الحياة ، بيروت .

<sup>(</sup>۱۳۱) آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ج ١ حس ٢١٠ .

<sup>(</sup>۱۳۲) العروضى السمرقندى جهار مقالة ص ۲۸ شرح وتحتيق محمد بن عبد الوهاب القزويني تعريب يحيى الخشاب وعبد الوهاب عزام .

وكان خراج مكران وقصدار يصل سنويا ال غزنة ، ومعه أموال وهدايا للسلطان وأعيان حاشيته من الذهب واللؤلؤ والعنبر (١٣٢) • وقد قدم والى قصدار في احدى السنين ١٥ مليونا من الدراهم وعشرين فيلا (١٣٤) ، كما أن علاء الدولة بن كاكوية صاحب أصفهان تعهد بأن يؤدى للسلطان مسعود مائتي ألف دينار من الذهب ، وعشرة آلاف ثوب من منسوجات أصفهان كل عام ، بالاضافة الى عدد من الخيول العربية والبغال المسرجة ، فضلاً عن هدايا أعياد النوروز والمهرجان (١٢٥٠) •

## \_ أمير الحج:

كان سلاطين الغزنويين يعنون باختيار أمير الحج ۽ فأختار السلطان مسعود الخواجة على ميكائيل لامارة الحج ، فعنى بترتيب الحج ترتيبا يفوق حد التصور ، وبعد أن خلع السلطان مسعود عليه عين معه أبا نصر مشكان ــ رئيس ديوان الرسائل ــ منهيا متنكرا يكتب الأخبار ويرسلها مع السعاة(١٣٦) .

<sup>(</sup>۱۳۳) البيهقى : ص ۲٦٤ .

<sup>(</sup>١٣٤) العتبى: جـ ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱۳۵) البيهتي : ص ١٦

٠ ٣٨٢ ، ٣٧٨ : ص ١٣٦١) نفس المصدر

## الفصت ل الشاني

## نظم الغزنويين الاجتماعية

- ۱ ــ نظمهم في الزواج ٠
- ٢ ــ بعض مظاهر حياة الغزنوبين الخاصة ٠
  - ٣ ـ المجالس الاجتماعية ٠
  - ٤ ــ الأعياد والمواسم والواكب ٠

•

# الفصـل الثانى نظم الغزنويين الاجتماعية

## ١ ــ نظمهم في الزواج:

## \_ مراسم الزواج:

من عادات الزواج « الخطبة » ، وتتم بين السلاطين عن طريق وغد يرسله السلطان الى أحد الملوك ، ويختار لمن يرأس الوغد عادة أحد الفقهاء ، ومعه توكيل بعقد الزواج ، ثم يعقد للسطان أو أحد الأمراء على هذه الطريقة ، ويؤتى بالعروس ، ولدى قدومها يأمر السلطان باظهار الزينات في البلد ، فتزين الأسواق وأبواب المدينة وأماكن تجمع المعامة وذلك احتفاء بمقدم العروس (١) •

## ألزواج المبكر:

وكان من عادة سلاطين الغزنويين أن يعقدوا لابنائهم الزيجات في سن مبكرة • ويذكر البيهقي أن السلطان محمود الغزنوي خطب ابنتي أخيه يوسف لولديه محمد ومسعود ، وكانت الكبرى التي عقد عليها للامير محمد قد بلغت الرشد ، وحدث أن توفيت قبل الزفاف ، فاستبدل بها السلطان أختها الصغرى التي كان قد خطبها لمسعود وزوجها من الأمير محمد ، وكانت طفلة صغيرة ، وحينما تولى هذا الأمير السلطنة بعد وفاة أبيه ، كانت في الرابعة عشر من عمرها ، أى أنها كانت أصغر من ذلك بكثير وقت اقترانه بها (٢) • ولما تزوج الأمير مردانشاه بن مسعود من ابنة القائد بكتعدى سنة ٢٨٤ ه / ١٠٣٧ – ١٠٣٧ م كان حدثا لا يتجاوز اللهائة عشر من عمره ، وقد عقد قرانه عليها في ذلك العام ، ثم زفت اليه الثالثة عشر من عمره ، وقد عقد قرانه عليها في ذلك العام ، ثم زفت اليه

<sup>(</sup>۱) العتبى : ج ٢ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البيهقى : ص ٢٧٢ .

بعد أقل من عامين في أوائل سنة ٤٣٠ هـ/١٠٣٨ م (٢) ٠

#### المصاهرات السياسية:

كانت زيجات سلاطين الغزنويين تتخذ في بعد الأحيان الطابع السياسي • فقد تم الاتفاق بين السلطان محمود الغزنوى وقدرخان حاكم سمرقند ركاشغر سنة ٤١٦ ه/١٠٢٥ م على خطبة ابنة قدرخان لمحمد بن محمود الغزنوي(٤) مقابل أن يتزوج بغراخان ابن قدرخان الحرة زينب ابنة السلطان محمود • ولكن بعد أن تولى السلطان مسعود وتم القبض على أخيه محمد وأسره (٥) ، تمت الاتصالات بين السلطان مسعود وقدرخان لتحويل المصاهرة الى السلطان مسعود نفسه(١) ، وأرسلت مسفارة من السلطان ، شارك في اختيارها السلطان بنفسه مع وزيره الميمندي للتوجه ألى بلاد ما وراء النهر لمقابلة قدرخان ، والتشاور معه في كيفية اتمام المصاهرة الجديدة • وكانت المفارة من شخصين أحدهما أبو القاسم الحصيرى وهو من كبار ندماء السلطان ، وثانيهما أبو طالب التباني أحد القضاة ، وحملا معهما الرسائل ، وفوضا في اجراء المشاورات مع قدرخان لاقناعه بضرورة اتمام المصاهرة(٧) · وطالب السلطان مسعود قدرخان رغبة منه في تأكيد الأواصر بين الجانبين أن تعقد مصاهرة بين السلطان مسعود وابنة قدرخان ، وغى نفس الوقت تعقد مصاهرة بين مودود بن مسعود وبغراتكين ابن قدرخان بزواج مودود من ابنة بغراتكين (<sup>۸)</sup> •

<sup>(</sup>٣) البيهقى : ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البيهتي : ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>٥) الكرديزى: زين الأخبار ص ٦٤٠

<sup>،</sup> برويز : تاريخ ديالمة وغزنويان ص ٣١٥٠

<sup>(</sup>٦) البيهتي : ص ٢١١ - ٢١٢ ٠

۲۲۹ البیهتی : ص ۲۲۹ ۰

<sup>(</sup>۸) البيهقي : ص ۲۳۱ ، ۲۳۲ -

ا بارتولد: تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي ص ٤٣٨
 ا تتله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم ــ الكويت ١٤٠١ ه/١٩٨١م٠

وأمر السلطان مسعود أن ترسل الهدايا والصلات الى العروس حسب الرسوم المتبعة ، وأعطى السلطان لمندوبيه قائمة بقدر الهدايا والصلات وكيفية توزيعها ، وقد شملت أنواعا فاخرة من العقود والكؤوس الذهبية ، وشتى أنواع الملابس التى نسجت بالذهب من رومية وبغدادية وأصفهانية (٩) .

وبعد المشاورات تم العقد على ما تمناه السلطان مسعود وحسبما رأى ، فعقد للسلطان على ابنة قدرخان وتدعى سارة خاتون (۱۱) ، كما تم العقد على احدى بنات بغراتكين ولى عهد قدرخان لمودود بن مسعود ، وتولى بغراتكين بعد وفاة أبيه سنة ٣١١ ه/١٠٣٩ م والذى حمل لقب أرسلان خان (۱۱) فتأجل اتمام الزفاف بعض الوقت ، ثم حدثت اتصالات بين غزنة وسمرقند لسرعة اتمام المصاهرة الاأن القدر يتدخل حيث توفيت عروس مودود بعد اصابتها بالحمى فتأجل الأمر ثانية (١٢) ،

وتمت المراسلات بين السلطان مسعود وأرسلان خان لاتمام الزواج الذي طال انتظاره ، وأخيرا وصلت العروس الخانية الى زوجها الغزنوى ، واستقبلت غزنة هذا الوصال الاجتماعي في ظاهره السياسي في باطنه ، فزينت المدينة واستقبل الموكب على المستوى الرسمي والشعبي الستقبالا باهرا(١٣) ،

كذلك تم الاتفاق على زواج السلطان مسعود من ابنة أبى

<sup>(</sup>٩) البيهقى : ص ٢٣٢ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٠) الحسيني : زبدة التواريخ ص ٥٠ ايران ١٣١٤ ه .

<sup>(</sup>۱۱) بارتولد: ترکستان ص ۳۸ .

<sup>(</sup>١٢) البيهقى : ص ٥٠٠ ـــ ١٥١ .

<sup>:(</sup>۱۳) البيهتي : ص ٥٢) .

كاليجار (١٤) توطيدا لأواصر العلاقات الودية بين الطرفين (١٥) • وحسب الرسوم المعتادة ، فقد تم اختيار مندوبين عن السلطان لزيارة جرجان ، لاتمام العهد والعقد بين الطرفين ، فأختار السلطان مسعود أحد أبناء وزيره أحمد بن عبد الصمد ، ويدعى عبد الجبار ، ومعه أحد علماء نيسابور أبو الحسن القطان ، وأعدت لهما الهدايا اللائقة ، التى تتناسب وما أرسلوا اليه ، فوصلا جرجان في جمادى الأولى سنة ٣٢٤ ه / ابريل ـ مايو ١٠٣٢ م (١٠) •

وأصدر السلطان أوامره بأن يكون لقاء ابنة أبى كاليجار والاحتفال بقدومها على المستوى الرسمى والشعبى ، فزينت نيسابور استعدادا للقاء موكب الأميرة الجرجانية ، وخرجت زوجات ونساء كبار رجال الدولة لاستقبال ابنة أبى كاليجار عروس السلطان ، واضيئت الشسموع والمشاعل حتى تحول ليل نيسابور وكأنه نهار ساطع من كثرة الاضاءة (١٧)،

ولما تعرضت الولايات التابعة للغزنويين لهجمات السلاجقة ، وأصيحت ولاية خراسان على وشك الضياع من حكم الغزنويين ، رأى السلطان مسعود اجراء بعض التغييرات بين قادته فاسند حكم مسرو

<sup>(</sup>١٤) اختلفت آراء المؤرخين حول شخصية ابى كاليجار فيروى البيهقى ص ٢٥٩ ان ابا كاليجار هذا كان صهرا لمنوجهر بن قابوس ، وطمع فى الامارة بعد وفاة منوجهر ، فدس السم الى آنو شيروان بن منوجهر الذى كان ابو كاليجار خاله ، بينما يرى البعض الاخر من المؤرخين أن ابا كاليجار القب لانوشــــيروان ابن منوجهـر وليـسس شـخصا آخـر ، عباس برويز تاريخ ديالمة وغزنويان ص ٢٦ ، اما ابن الاثير : الكامل ج ٨ ص ٩ في ى ان ابا كاليجار كان مقدم جيش دارا ابن منوجهر بن قابوس والقيم بتدبير امره وهو الذى تزوج مسعود بابنته استمالة له .

<sup>(</sup>۱۵) البيهقى : ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>۱۷) البيهقى : ص ۱۱۸ ـــ ۱۱۹ .

بخراسان الى الحاجب الكبير « بكتغدى » وكتب منشورا بذلك(١١٠) ، وزيادة في تأكيد ولاء الحاجب بكتعدى وما يرتبط بذلك ، فقد رأى السلطان مسعود أن يدعم صلة بكتغدى بالسلطنة حينما خطب ابنته الى الأمير مردانشاه بن مسعود ، وكان لهذه المصاهرة أثرها الفعال على نفس بكتغدى الذي عبر عن سعادته بقوله : « لا طاقة لي بهذا التشريف، وأنى يكون لى ذلك »(١٩٠) •

هذا عن الخطبة عند الملوك والسلاطين ، أما أوساط المجتمع ، فتتم الخطبة بوسيط أيضا ، ويكون من الرجال أقارب الزوجة ، أو من احدى النساء ، ثم يتم الزواج حسب قبول الطرفين واتفاقهما ، ويدفع الصداق عادة بالنقد ، ويشترط أيضا كماليات أخرى من الحلى وأنواع الملابس .

ومن الطبيعي أن يبالغ السلاطين والأمراء في شأن الصداق ، فيذكر ابن المجوزى أن أحد الغزنويين دفع في احدى بنات أمير من السلاجقة أربعمائة ألف دينار ، ولم ترض أمها بذلك (٢٠) هذا عدا هدايا المعروس ورينتها التي تعادل قيمة الصداق أحيانا ، ويلاحظ الاسراف غى تجهيز العروس من قبل السلاطين والأمراء فيحدثنا البيهقى نقلا عن احدى شاهدات العيان أن جهاز ابنة أبى كاليجار فاق الوصف بما ضمه من تحف ونفيس الجواهر (٢١) ، وفاق جهاز ابنة بكتغدى الوصف لما ضمه من نفائس وجواهر ، وقد وقعت قائمة هذا الجهاز في يد المؤرخ البيهقى بعد وفاة السلطان مسعود فأبدى المؤرخ اعجابه وتعجبه من محتويات هذا الجهاز وما ضمه من تيجان وأطباق ذهبية وغيرها من الحلى والجواهر المغالية • مما يذكرنا بجهاز قطر الندى ابنة خماروية

ه م ۲۰ مین : ص ۱۸) البیهقی : ص ۲۰ ه . , BosWorth : Berbarian incursions. p. 10. The Coming of the

Turks into the islamic World. islamic cialization 950-1150 Oxford 1962.

<sup>(</sup>۱۹) البيهقى: ص ۲۹ه ٠

<sup>(</sup>٢٠) المنتظم: ج ٩ ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٢١) البيهقى : ص ٤٢٠ - ٢١١ ٠

ابن أحمد بن طولون زوجة الخليفة العباسى المعتضد بالله(٢٢) ( ٢٧٩ \_ \_\_\_ ٢٨٩ هـ ٢٠٩ م ) ٠

وتكونت أدوات زينة بنات سلاطين الغزنويين من «سبائك العقيان» ويواقيت البهرمان وقطع من الدر والمرجان ، وتخوت الوشى والحبر ، وصوانى الذهب مملوءة من بيضات العنبر وأوانى الفضة ، وأطناب الكافور والعود الهندى (۲۲) .

## ـ حفلات الزواج:

بالغ سلاطين الغزنويين وأمرائهم في الاحتفال بمناسبات الزواج المحينما وافق السلطان محمود على تزويج احدى حرار البيت الغزنوى لوالى جرجان منوجهر بن قابوس ، بالغ كل من السلطان محمود ووالى جرجان في الاحتفال بهذه المصاهرة ، حيث سار موكب العروس بما يشبه المظاهرة من غزنة مارا بأملاك الغزنويين ، يتقدم هذا الموكب المهيب كبار رجال الدولة الغزنوية أمثال الخواجة على ميكائيل وأميرك البيهقى وغيرهما من المقربين للسلطان الغزنوى لتوصيل العروس الغزنوية مكرمة الى مقر زوجها في جرجان (٢٤) .

وصدرت الأوامر من مراكز السلطةفي الأقاليم والمدن التي مر عليها الموكب أن تقام الاحتفالات لاستقابل العروس • وقد وصلت هذء

<sup>(</sup>۲۲) البيهتى: ص ٧٠٠ مقد بالغ خمارويه مى تجهيز ابنته ، وبالفت المصادر كذلك مى وصف ما حملته العروس الطولونية من جهاز ضم الأوانى الذهبية والفضية ، ونفيس الجواهر التى لا تقدر بثمن ، وهناك من قدر مبلغ ما صرف على الجهاز بما يوازى مليون دينار .

القلقشندى: مأثر الانافة فى معالم الخلافة ج 1 ص ٢٦٦ عالم الكتب بيروت ١٩٨٠ م تحقيق عبد الستار احمد فراج ، عمر رضا كحالة: اعللم النساء ج ٤ ص ٢١٣ القاهرة بدون تاريخ .

<sup>(</sup>۲۳) العتبى: ج ۲ ص ۲۸ .

الاحتفالات الى قمتها فى مدينة نيسابور الخراسانية ، حينما أقيمت بها الزينات وأقواس النصر ، وظهرت فى أبهة وجلال الى حد أن البيهقى يذكر أنه لم يرد على نيسابور أفضل من هذه الاحتفالات (٢٥) ، كذلك يذكر البيهقىأن نيسابور تزينت لاستقبال ابننة أبى كاليجار والى جرجان وعروس السلطان هسعود بعد أن أصدر السلطان أوامره بأن يكون لقاء ابنة أبى كاليجار والاحتفال بقدومها على المستوى الرسمى والشعبى ، وخرجت روجات ونساء كبار رجال الدولة لاستقبال عروس السلطان (٢٦) .

ويحدثنا البيهةى (٢٧) أيضاً أن العروس زفت على سرير وكأنه البستان أرضيته الفضة المزخرفة ، وقد اجتمعت عليه ثلاث أشرار من الذهب أوراقها من الفيروز والزمرد وثمارها من أنواع اليواقيت وقد لفت هذا السرير نظر السلطان مسعود دهشة واعجابا(٢٨) .

وبعد أن تم زغف السلطان مسعود على عروسه الجرجانية ، عبر السلطان عن سعادته واعجابه بجمال العروس ، وما تحلت به من صفات بارسال الخلع والهدايا الفاخرة الى أبى كاليجار تعبيرا عن دوام الود ورضاء السلطان عنه (٢٩) .

كذلك كان الاحتفال بزواج ابنة الحاجب بكتعدى – والى مرو – من مردانشاه ابن السلطان مسعود مهيبا • فعند اتمام مراسيم العقد ، نثرت الدنانير والدراهم على الناس ، ولم يبق أحد سيد أو خادم ، وضيع أو شريف ، قائد أو حاجب الا ونال صلة من القائد بكتعدى ، تعبيرا عن فرحته بهذه المصاهرة التى ربطت بينه وبين السلطان (٢٠٠) •

<sup>(</sup>۲۰٬۲٤) البيهقى : ص ۲۲٥ .

<sup>(</sup>۲٦) البيهقى : ص ۱۸ ، ۱۹ ، ۴۱۹ .

<sup>(</sup>٢٧) نفس المصدر : ض ٢٠٤ ، ٢١ ،

<sup>(</sup>٢٨) عصام عبد الرؤوف : تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا في العصر التركي ص ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۲۹) البيهتي : ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٣٠) البيهقى : ص ٢٩٥ وما بعدها .

وتم الزفاف مع بداية سنة ٤٣٠ ه / ١٠٣٨ م وكان حفل الزفاف من أهم المناسبات التي عرفتها غزنة ، فأصدر السلطان مسعود أوامره بالعناية الفائقة بهذا العرس ، ليس فقط كما يذكر البيه قي (٢٦) لحب السلطان لابنه مردانشاه أو لتلبية رغبة زوجته والدة مردانشاه ، وانما للرغبة في تكريم بكتعدى واعطائه وزنه السياسي وسط رجالات الدولة وقادتها (٢٢) .

هذا عن الاحتفالات بزواج السلاطين والأمراء ، أما عامة المجتمع فكانت احتفالتهم بهذه المناسبة بسيطة ، اذ تزف المرأة الى بيت الرجل حيث يقام حفل بسيط ، ووليمة ينفق عليها الزوج حسب امكأنياته (٦٣) ، وفي بعض بلاد خراسان ، كان الأب يكدح في سبيل اعداد الجهاز لابنته من نفقته الخاصة ، ومن أجل ذلك اشتكى الشاعر الفردوسي (٢٤) من ضيق حالت (٢٥) •

## ٢ \_ بعض مظاهر حياة الغزنويين الخاصة:

#### \_ الملايس:

كان السلطان الغزنوى يرتدى قباء من الديباج المطرز بالذهب الذي يخفى أكثر قماش القباء • ويعلو رأس السلطان تاج ضخم ؛ ولله

<sup>(</sup>٣١) نفس المصدر ص ٧٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣٢) متحى أبو سيف : المصاهرات السياسية ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٣٣) مليحة رحمه الله: صور من الحياة الاجتماعية في المجتمعج العباسي ص ٣١ المجلة التاريخية المصرية ، المجلد السابع لسنة ١٩٧٠ م ٠

<sup>(</sup>٣٤) من ابرز شعراء وادباء العصر الغزنوى ومؤلف الشـــاهنامة للسلطان محمود الغزنوى •

<sup>(</sup>٣٥) العروضي السمرقندي: جهار مقالة ص ٥٥٠

كان السلطان لا يستطيع أن يرتدى هذا التاج في تحركاته ، لذلك صار يرتدى بصفة دائمة القلنسوة ذات الركتين (٢٦) .

ويصف البيهقى ملابس الأمراء فيذكر أن الأمير مردانشاه بن مسعود كان يرتدى عند زواجه قباء من الحرير الأسود الموشى باللؤلؤ ، وقلنسوة ذات أربعة أركان محلاة بالذهب ، ومرصعة بالجوهر ويتمنطق بحزام مكل بالجواهر (٢٧) ، ويذكر أيضا أن مسعودا منح أبناء أخيه الأمير محمد عبعد أن أخرجهم من معتقلهم أقبية مذهبة ، وعمائم من ذات الأربعة أركان (٢٨) .

وكان البياض هو اللون الخاص بالوزراء ، وقد منح السلطان مسعود وزيره الميمندى عند تقليده الوزارة قباء سقلاطونيا بغداديا ناصع البياض ، عليه نقوش دقيقة بديعة ، وسلسلة غخمة ومنطقة تزن ألف مثقال ، وكان لهذا الوزير عشرون أو ثلاثون قباء من لون واحد يستعملها لمدة سنة ، فيظن بعض الناس أنه لا يمتلك الا قباء واحداله؟ ،

أما السواد فكان اللون الرسمى لملابس الحجاب ، وقد أشار الى ذلك العتبى فى وصف للتونتاش كبير حجاب السلطان مسعود بأنه « غنى عن السواد وان كان عليه بياضا » يقصد أن الثياب السوداء تكون له زينة لاكتسابها الرونق من بهائه حتى لتبدو وكأنها بيضاء (١٠٠٠) ويؤكد البيهتى اختصاص السواد بالحجاب فيقول عن « منكيتراك » ان رأى

<sup>(</sup>٣٦) كان القادة والحجاب يلبسون القلائس ذات الركنين ، وكان الغزنويون يرتدون القلانس ذات الأربعة اركان ، وكلما زاد عدد اركان القلنسوة كان ذلك دليلا على ارتفاع مكانة صاحبها .

البيهقى : ص ٣٩٢ ، ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣٨٠٣٧) البيهتي : ص ٧٠٠ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣٩) البيهقى : ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤٠) تاريخ اليميني ج ٢ ص ٦٤ وشرح المنيني عليه .

السلطان استقر على منحه « منصب الحجابة وأن يلبسوه السواد »(١١)» وأن أحد غلمان الوزير الميمندى عندما عين حاجباألبس قباء ملونا ( يقصد أسودا ) لأن الرسم يقضى أن يدخل حجاب الوزراء عليهم بالسواد(٢١) •

وكانت ملابس الحجاب ، كما يتضح من الخلعة التى أهديت لكبير المجاب « بلكاتكين » هى القباء الأسود ، والقلنسوة ذات الركنين ومنطقة من ذهب<sup>(13)</sup> ، ومن وصف موكب الحاجب « غازى » يتضح أن قبعات الحجاب كانت سوداء أيضا مثل أقبيتهم<sup>(13)</sup> •

أما الولاة فكانت خلعة الواحد منهم تشتمل على قلنسوة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة ، وقد أهدى السلطان مثل هذه الخلعة للوالى أحمد نوشتكين عند تعيينه واليا على كرمان (٥٠٠) ، ولقادة السلاجقة حينما اعترف بهم ولاق (٤٦) .

أما خلعة القادة العسكريين ، فكانت تحتوى على المنطقة الذهبية ، وقد أهدى السلطان مسعود لعامله أحمد ينالتكين خلعة قيمة من بينها حزام ذهب بألف مثقال وقبعة ذات ركنين عندما عينه قائدا لجيوش الهند (٤٧) .

اختلفت أنواع الملابس والأزياء في المجتمع الغزنوى تبعا لاختلاف ظروف الأقاليم وتفاضل أوساط المجتمع في اللباس من فرد الى آخر ، وزى أهل السند الأزر والميازر لشدة الحر ، ويشمل ذلك معظم مناطق الهند ، ويميل التجار هناك الى لبس القمصان والأردية التي تميزهم عن

٠ ٤٩ ص : ص ٤٩ ٠

<sup>· •</sup> ١٤٦ ، ١٧٠ ، ١٦٥ ما ١٢٠ ، ١٤٦ ، • ١٤٦ ،

<sup>(</sup>٥٤٦٤٤٥٥) نفس المصدر ص ٥٥٧ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ -

غـيرهم (٤٨) • وزى أهل « بست » يشبه العـراقيين وكذلك أهـل طبرستان (٤٩) •

والفقهاء والأعيان في المجتمع يلبسون الطيالس (٥٠) من فوق العمائم في الشتاء ، ثم يلبس دراعه (٥١) فوق الطيلسان ، ولا يغطى الرأس بها وأهل سجستان يضعون على رؤوسهم عمائم أشبه بالتيجان ، وأنصاف العلماء بمدينة مرو يحملون الطيالس على حد الكتفين ، أما ثياب المجند فتبدو بأكمام ضيقة ، ولأهل خراسان عادات في اللبس صيفا وشستاء ويلبسون الميازر لدخول الحمامات (٥٠).

ويعرف الكتاب بالقلنسوة التي تعطيها العمامة من جوانبها ، بينما يتفنن الملوك والتجار في آلوان الملابس من الطيالس والعمائم والخفاف والقمصان ، والجباب والمبطنات ، وزيهم كزى أهل العراق (٢٥٠) • أما أهل الذمة فقد تميزوا عن سائر أفراد المجتمع بلبس الزنانير (٤٥) •

<sup>(</sup>٤٨) الاصطخرى: مسالك الممالك ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٩٩) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٣٥٣ ، ٢٧ .

<sup>(00)</sup> الطيلسسان: كساء مدور اخضر لحمته وسداه من صوف يلبسه الخواص من العلماء والمشاريخ ، وهو من لباس العجم ويلبس على الكتف . الجواليتى: المعرب من الالفاظ الفارسية ص ٢٧٥ وانظر ابن منظور: لسان العرب ج ٧ ص ٣٦١ وانظر أيضا:

Dozy : Dictionnaire Detaille des vetments des Arabes p. 268 Librairie Du Liden.

<sup>(</sup>٥١) الدراعة : مفرد والجمع دراريع : جبة مشقوقة الصدر وتصنع من الصدوف . الزبيدى : تاج العروس ج ٥ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥٢) المقدس : احسن التقاسيم ص ٣٢٧ ، ٣٢٨ .

<sup>(</sup>۵۳) الاصطخرى: ص۱۳۸٠

<sup>(</sup>٥٤) الثعالبي: يتيمة الدهر ج ٤ ص ٣٥٢ والزنار فيما يبدو قطعة من القماش تلف حول الخصر ليعرف بها النصراني ، ويذكر الزبيدي أن الزنار لباس خاص بأهل الذمة ، تارج العروس ج ٣ ص ٢٤٣ ، نشر بنفازي ليبيا ١٣٨٦ ه/١٩٦٦ م ،

وقد جرت عادة الصوفية في ذلك الوقت على لبس الثياب الماونة بالأزرق وغيره ، وأحيانا يلبسون المرقعة ، ولعل مرجع ذلك الى رغبتهم في التميز عن غيرهم باظهار الزهد والعزوف عن الدنيا • وقد أنكر بعض العلماء فعلهم هذا (٥٠٠) •

وكانت الملابس تعبر أيضا عن عادات الغزنويين الاجتماعية ، فكان اللون الأبيض هو رسم العزاء عندهم ، متشبهين في ذلك بأهل الأندلس ، وكان السلطان مسعود يتلقى العزاء في أبيه مرتديا قباء وعمامة بيضاء ، وحضر كل الأعيان والمقدمين وأصاف الجند الى المدمة مرتدين البياض (٢٥) ، كذلك كان السلطان والموالي والخدم جميعا يرتدون البياض عند وصول النبأ بوفاة الخليفة القادر بالله (٧٠) .

#### \_ الأطعمـة:

كان الغزنويون يأكلون أنواعا خاصة من الطعام ، وخاصة في الأعياد مثل عيد المهرجان • منها الدجاج المشوى على الأسياخ ، والخصى ، والبيض المسلوق وغير ذلك من المحمرات ، أما طريقة تناول هذا الطعام فهي الاستلات بأصابع اليد(٨٥) •

وعندما كان السلطان مسعود فى نزهة صيد سنة ٢٦٤ ه/ ٣٦٠ ام على ضفاف نهر جيحون ، سارت اليه موائد الأكابر متتالية كعادة القوم فى غزنة ، ومن جملة ما كان عليها لحوم الصيد والأسماك والنقل

<sup>(</sup>٥٥) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص ١٩٢ نشر المطبعــة المنيرية ١٣٦٨ هـ .

<sup>(</sup>۲۵٬۷۹) البيهتي : ص. ۱۶ ، ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>٥٨) نفس المصدر: ص ١١٥ .

والرقاق (٥٩) • وفي مناسبات أخرى قدمت فضلا عن صحاف الرقان القطايف(٦٠) والهريسة(٦١) .

وكان من عادات الغزنويين أكل القديد ، وهو اللحم المجفف ، ولازال أهل تركستان وأفغانستان يأكلونه حتى اليوم ، فهم يحفظون اللحم في أشهر الصيف ، حتى اذا دخل الشتاء وأحاط بهم التسلج أكلوا ما اختزنوه منه (١٣) ٠

## من عاداتهم وتقالیدهم:

كان الغزنويون يحرصون على تقديم الهدايا في المناسبات المختلفة، ومن أنواع هذه الهدايا النثار (٦٣) ، وكان النثار أموالا لا تحصى من ذهب وفضة وملابس غير مخيطة اوغلمان الأتراك الممتازين والخيول والنجائب الغالية (١٤)

وقد قدم النثار لخليفة بعداد ، فحينما ورد رسون القادر بالله معزيا مسعودا في وفاة أبيه محمود ومهنئا بسلطنته ، اجتمع الناس والأعيان في المسجد بعد صلاة الجمعة وحضر خزنة السلطان ٤ فوضعوا

<sup>(</sup>٥٩) البيهقى : ص ٢٦١ والرقاق : يطلق على الخبز الدقيق الرغيع . (٦٠) البيهقي : ص ٣٠٨ .

والقاطئف أو القطايف : نوع من الحلوى قال أحمد بن يحيى فيها : قطائف قد حشيت باللسوز والسكر الماذي حشو الموز تسيح في آذي دهن الجوز سررت لما وقعت في حوزي المسعودى : مروج الذهب ج ٢ ص ٢٩٨ ، حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٦١) البيهقى : ص ٧٢٣ .

<sup>(</sup>٦٢) نفس المصدر: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦٣) النثار: مال ينثر على المحتفى به او يقدم اليه او ملابس ، وهو ما يشبه (النقوط) في عرف المصريين .

<sup>(</sup>٦٤) البيهتي : ص ٢٦٦ ــ ١٦٨ .

تحت المنبر عشرة آلاف دينار في خمسة أكياس من الحرير نثارا للخليفة ، وتتابع الأمراء وأنجال السلطان والوزير والحجاب وغيرهم يقدمون هداياهم ، وكانوا يضعون كل هدية ، وينادى المنادى باسم مهديها ، فتجمع من ذلك مقادير كبيرة من الذهب والفضة (ما) .

## هدية الحمام:

وتقدم هذه الهدية حسب المقدرة ، وقد قدم لرسول الخليفة العباسى القادر بالله سنة ٢٢٤ ه / ١٠٣٠ م مبلغ عشرين ألف درهم من الفضة برسم هدية الحمام (١٦٠) ، مما أثار دهشة رسول الخليفة (٢٠٠) .

## هـدية تعب الأسنان:

ومن الهدايا التى تقدم للضيوف لدى المجتمع الغزنوى هدية « مزد دندان » (١٦٨) أى تعب الاسنان ، ويقدمها صاحب المنزل لضيفه على ما تجشمت أسنانه من تعب أثناء الطعام ، وتختلف كمية ومقدارا حسب مقدرة المضيف وهى عادة من النقود •

وفى وليمة أقامها عبد الرازق بن حسن الميمندى للسلطان مسعود فى ميمند ، قدم ما يليق من الهدايا الوافرة باسم منحة الأسنان ، كما قدم وكلاؤه منحا كثيرة لن كانوا بصحبة السلطان (١٩٠) ، كما أعدت مأدبة لرسول الخليفة العباسى القائم بأمر الله ، فأكلوا وقدم للرسول مالا طائلا لقاء تعب الأسنان (٧٠) •

<sup>(</sup>٦٥) البيهتى : ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٦٦) لا تزال بعض قبائل الأفغان تقدم هذه الهدية الى الضيف .

<sup>(</sup>٦٧) البيهقى : ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٦٨) ذكر معرب تاريخ البيهتى ص ٣٢٠ حاشية (١) أن هذه العادة متبعة الآن نى ايران حيث يعطون للضيف مالا باسم مزد داندان أو داندان مزد مكافأة له .

<sup>·</sup> ۳۲۰ ، ۲۲۰ – ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ ،

# ـ الاعتفال بختم القرآن:

ويقام لذلك احتفال خاص ، يخرج الأولاد ممن ختم القرآن في موكب خاص مع أفراد المجتمع الى مقبرة البلد ، وهناك يتلو الطالب عند قبر أحد أقربائه بعض آيات القرآن ، ويقرأ دعاء ختم القرآن ، ثم تجرى بعد ذلك مراسم الاحتفال الخاص بتلك المناسبة(١٧) •

## ٣ \_ الجالس الاجتماعية:

# - مجالس الطرب والمناء والموسيقى:

لم تختلف مجالس الغناء عن مجالس الشراب ، لأن العادة جرت أن يحضر الندماء مجالس الغناء التي كان يقدم فيها أحيانا الشراب ، ومثل هذه المجالس تكون صبغتها غنائية (٢٢) .

وفى رحلة بحرية فى نهر جيحون سنة ٢٢٤ ه أقيم مجلس طريف الطرب ، فبعد أن أكل السلطان مسعود ، وأديرت كؤوس الشراب بينهم، علت أصوات المطربين من السفن ، وكان على الشاطىء أكثر من ثلثمائة شخص من مطربى ترمذ والنساء اللاتى يرقصن ويضربن الدفوف ، فأخذوا جميعا يرقصون ويلعبون ، فأمر السلطان بخمسين ألف درهم لهؤلاء المطربين والراقصات (٢٣) .

وفى مجلس أعد للسلطان مسعود فى القصر وحضره كبار رجال الدولة ، بادر المطربون من السراى وغيرها الى الغناء ، وبلغ الفرح والسرور أقصاه ، وأمر السلطان للشعراء الغرباء بعشرين ألف درهم ، وأعطى للزينبي العلوى خمسين ألف درهم ، وللعنصرى الشاعر ألف

<sup>(</sup>٧١) السبكي : طبقات الشانعية ج ٣ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>۷۲) الثعالبي: يتيمة الدهر ج ٢ ص ٣٣٧٠

<sup>(</sup>٧٣) البيهقي : ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ويعلق على ذلك بانه لم ير لذلك نظير في مكان آخر .

دينار ، والمطربين والمضحكين ثلاثين ألف درهم • وما أنشدوا من الأشعار مدرج كله بالدواوين (٧٤) •

ويروى البيهقى (٥٧) أن السلطان مسعود الغزنوى امر باعداد حفل عظيم في عيد الأضحى سنة ٢٩٩ ه/اكتوبر ١٠٣٥ م دعا اليه أركان الدولة والموالى والحشم ، وأجلسوهم على الموائد وأنشد الشعراء الشعر ، وعلى أثرهم أخذ المطربون في الطرب والغناء ، ودارت كؤوس الشراب فأصبحوا سكارى ، ٠٠٠ وكان معظم شراب السلطان مسعود مع الندماء ، وقد أمر للشعراء بالصلات ، وأمر للمطربين بخمسين ألف درهم وقال لهم : « اشبعونا طربا ولهوا » ،

# \_ مجالس الشراب:

ومن ألوان اللهو المجالس التي كانت تعقد للشراب بصفة شبه يومية ، وخاصة في حياة السلطان مسعود ، ففي مجلس حضره السلطان في شوال سنة ٤٢٢ ه / سبتمبر ١٠٣١ م طلب منه كبار رجال الحاشية أن يأمر باعداد موائد الشراب ، حيث أن الأمور تسير على ما يرام ولم يبق وجه للحزن والحداد بعد أن مرت خمسة شهور أو ستة لم يأمر السلطان فيها بشيء من ذلك ، فاستجاب لهم السلطان وطلب الشراب(٢١).

وفى سنة ٢٣٦ ه / ١٠٤٠ - ١٠٤١ م عقد السلطان مسعود مجلس شراب فى باغ بيروزى (بستان النصر) جىء بالشراب ، ووضعت الكؤوس وخمسون من القنانى الكبيرة فى وسلط السرادق ، ودارت الكؤوس وقال السلطان لندمائه : فلنراع العدل ولنشرب جميعا حتى

<sup>(</sup>٧٤) البيهقي : مس ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٧٥) نفس المصدر : ص ٢٠٦ \_ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧٦) البيهتي : ص ٧٧ ، ٨٨ .

لا يظلم أحد • فشرب كل واحد نصف من ، وأخذت الخمر بألبابهم وعلا غناء المطربين (٧٧) •

ويبدو أن سلاطين الغزنويين ، وقد أغرمو! بتلك المجالس كانوا لا يرون في اظهار كلفهم بتلك المجالس أدنى حرج ، ولا ندرى الى أى حد كان موقف رجال الدين من الفقهاء والوعاظ ؟ الا أن العجب يزول اذا عرفنا أن « أبا بكر الحصيرى » وهو من الفقهاء قد تمادى في احتساء الشراب حتى جاوز حد السكر (٨٧) و ولعل رجال الدين المعتدلين لم يقبلوا بذلك الواقع ، ولم يعمدوا أيضا الى اثارة مثل هذه القضايا مادامت الدولة لا تزال في عنفوان قوتها ، أما وقد بدت قوة السلاجقة نلوح في الأفق ، وباتت خطرا يهدد استقرار البلاد ، فقد بدأت مظاهر الاستنكار على السلطان من كثير من العلماء ورجال الدولة وظهر النصح في مقالة عالم أو وزير أو قصيدة شاعر (٧٩) و

وكان لحكام الولايات مجالس شراب أيضا ، وقد حرص خوارزمشاه أبو العباس مأمون حين كان يجلس للشراب على دعوة صفوة الأولياء والحشم والندماء وأبناء الأمراء الذين كانوا في بلاط السامانيين وغيرهم، وكان يأمرهم بدعوة الرسل الذين جاءوا من الأطراف ، وكانوا يدعونهم بما يليق بمكانتهم ويجلسونهم ، فكان اذا أمسك بالقدح الثالث يقف ويشربه في نخب ذكرى السلطان محمود ثم يجلس ، وكان الحاضرون جميعاً يقفون ثم يشير اليهم واحدا واحدا فيقبلون الأرض ، ويقفون حتى يشربوا الكأس جميعا ثم يشير اليهم بالجلوس (٨٠٠) ،

<sup>(</sup>۷۷) نفس المصدر: ص ۷۲۶ .

<sup>(</sup>۷۹٬۷۸) البيهقي : ص ۱۷۱ ، ۲۷۶ ، ۲۷۷ ، ۲۱۸ .

<sup>.</sup> V70 = V71 = 0 . V70 = 0

# ـ النـدماء :(۱۸۱)

كان يحضر مجالس الشراب والطرب والموسيقى ندماء يشاركون السلطان لهوه ومرحه ، فلا تتم تلك المجالس الا بهم ، واختلفت درجات هؤلاء الندماء من وزراء وكتاب وشعراء ومغنيات ، ويقسوم بتقديم المشراب علدة غلمان من النوك ويغضل السلطان كونهم على درجة من الجمال ، وربما فتن أحد الندماء بجمال أحد الغلمان ، لكن ذلك يظهر في نوع من الحشمة تقديرا لهيبة المجلس (٨٢) ، وذلك بعكس مجالس الادباء والأعيان اذ كان الشاعر يكشف قناع الحياء عندما تأخذه النشوة (٨٢) ،

وممن اشتهر من الندماء الفقيه أبو بكر الحصيرى ، الذى أهر السلطان مسعود أن يخلعوا عليه خلعة الندماء ، فألبسوه خلعة فاخرة للغاية ، وقدموه للسلطان فشمله بعطفه قائلا « لقد احتملت من أجلنا في عهد أبينا كثيرا من المتاعب والهوان ، فوجب الآن أداء حقك علينا لقاء ما أديت لنا من خدمات ، وهذه الخلعة هي باكورة الانعامات التي سنشملك بها مستقبلا » ، وأوعز السلطان الى الأعيان والخدم ليذهبوا الى منزله للتهنئة ، فقدموا له الهدايا والانعامات الكثيرة (١٤٠) ،

ومما يروى عن مكانة هذا النديم الفقيه أنه بعد خروجه من مجلس شراب وهو سكران أساء الى عبد من لغمان الوزير الميمندى وضربه ومزق

<sup>(</sup>٨١) شرح الراوندى : راحة الصدور وآية السرور : ص ٦٣٥ - ٢٦٥ ، ٧٩٥ ، ٧٩٥ المنادمة وآدابها والشروط التي يجب توافرها في المنادم من حسن الوجه وطيب الخلق وتحصيل أنواع العلوم ، والالمسام بمختلف الفنون ، ومعرفة التاريخ والادب وما الى ذلك .

<sup>(</sup>۸۲) البیهقی : ص ۲۷۱ ۰

<sup>(</sup>۸۳) الثعالبي : يتيمة الدهر ج ٤ ص ٢٦٤ وغيرها من الصفحات . (۸۳) كان أبو بكر الحصيري من الجبابرة في عهد السلطان محمود -

البيهقى : ص ۶۹ ،۱۷۰۰ و

ثوبه ، هانتهز الوزير هذه الوقعة وكتب فيه الى السلطان يطلب معاقبته بالمصادرة وأنه على استعداد أن يقدم عنه وعن نجله أبو القاسم ثلثمائة ألف دينار للخزانة ، وأصدر الوزير أمره بالقبض على الحصيرى وابنه وأحضرا الى دار الوزير وأوقفا وأحضر العقابين (مم) ، وأمر السلطان أن يضرب كل من الحصيرى وابنه ألف سوط ، حتى لا يجرؤ أحد بعد ذلك على ذكر الوزير الا بالحسنى ، وان كان في نفس الوقت قد طلب سرا لا تنفذ تلك العقوبة مراعاة لحرمة الحصيرى ، وطلب السلطان من أبى نصر مشكان برئيس ديوان الرسائل بن يعمل على أن يقدم الحصيرى وولده الى الوزير ليعتذرا له فقبل الوزير عذرهما (مم) .

وكان أبو نصر الطيب من جملة ندماء الأمسير محمد بن محمسود المعزنوى ، كذلك كان أبو القاسم حكيك نديما للأمير يوسف بن سبكتكين، وشمل السلطان مسعود أبا سهل الزوزنى برضائه العالى وعاد الى البلاط نديما (۱۰۳۰ وفي سننة ۲۷٪ ه/ ۱۰۳۰ ر ۱۰۳۱ م عين السلطان مسعود الفقيه نوح والخواجة محمد بن منصور مشسكان لمنادمة ابنه الأمسير مودود (۸۸) .

وعلت مكانة الندماء الى درجة السفارة • فكان عبد السلام رئيس ديوان بلخ من الندماء ، واختير سفيرا للسلطان مسعود ليصحب رسل على تكين الى بلاد ما وراء النهر (٨٩) •

وكان « صخرى » نديما لأبى العباس خوارزمشاه ، وكان رجلا

<sup>(</sup>٨٥) العقابين : آلة يربط بها من يراد جلده .

<sup>(</sup>٨٦) البيهقى : ص ١٧٠ ــ ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨١ .

<sup>(</sup>۸۷) البيهقى : ص ۷۲ ، ۲۷۹ ، ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۸۸)البیهقی: ص ۹۱۳ .

<sup>(</sup>٨٩) نفس المصدر: ص ٥٥١ .

فاضلا وأديبا يحسن الرواية ، كذلك كان أبو منصور الثعابي نديما لخوارزمشاه وألف بأسمه كتبا كثيرة (٩٠) ٠

#### ـ نزهات الصيد:

كان لتلك النزهات موسم معين من العام ، وهو فصل الربيع . ويعين السلطان وقت الخروج ، واذا ما خرج للصيد ، صحب معه أفراد حاشيته (٩١) ، وكان الصيد يعد من الرياضات البدنية الشاقة ، وكان السلطان مسعود يخرج للصيد في البرد القارس ، ويصارع الأسود وحده ، فاذا ما عجز نادى بعض رجاله ، ومما يذكر عنه أنه قتل ذات يوم ثمانية أسود وأثنى عليه الشعراء ، ومن ذلك ما كتبه أبو سلم الزوزنی(۹۲) فی مدحه :

من الضراغم هانت عنده البشر

السيف والرمح والنشاب والوتر غنيت عنها وحاكى رأيك القدر ما ان نهضت لأمر عرز مطلبه الا انتنيت وفي أظفرارك الظفر من كان يصطاد غى ركض ثمانية

# ٤ ــ الأعياد والمواسم والمواكب :

# \_ الأعياد والمواسم الدينية:

كان الغزبويون يحتفلون بأعياد كثيرة منها الاسلامي ، ومنها الفارسى ، فمن الأعياد الاسلامية الاحتفال بحلول شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى •

<sup>(</sup>٩٠) البيهقى : ص ٥٣٥ ، ٧٣٦ ، ٧٣٧ .

<sup>(</sup>۹۱) البيهقي : ص ۳٦ ، ۲۸ه .

<sup>(</sup>٩٢) نفس المصدر: ص ١٣١ – ١٣٣

#### \_ الاحتفال بحلول شهر رمضان:

كان السلطان الغزنوى يتناول الافطار في أول أيام هذا الشهر مع الأمراء والأعيان ، بينما يجلس الفرسان والنقباء على سماطين آخرين، وكانت تعرض عليه أسماء بعض المسجونين للنظر في العفو عن بعضهم، كما كانت الأموال توزع على الفقراء والمحتاجين بغزنة وضواحيها(٩٣) م

ويذكر البيهقى (٩٠) أنه لما أقبل شهر رمضان سنة ٤٦٨ ه/يونية عيولية ١٠٣٧ م بدأ السلطان مسعود الصيام فى الجوسق الجديد ، وكان أبناؤه الأمراء سعيد ومودود وعبد الرازق يقيمون فى البيت الكبير ، ويتناوب خدمتهم الحجاب والحشم والندماء ، أما السلطان فكان يفطر فى قصر الحريم وحده ،

# \_ الاحتفال بعيد الفطر:

وفى نهاية شهر رمضان كانوا يرقبون هلال شوال بكل عناية ، حتى اذا ما ثبتت رؤيته ، أظهروا الزينات فى الملابس والمنازل والمطاعم والمراكب وغيرها ، ويجلس السلطان فى ذلك اليوم لاستقبال المهنئين بالعيد ، وتعد الموائد السلطانية فى أحد بساتين القصر حيث يجلس السلطان ويحضر معه قواد الجند ، ومقدموا الفرسان ، وكبار رجال الدولة من وزراء وحجاب وكتاب ، بينما يجلس الشعراء فى جانب من المائدة للانشاد ثم يقومون الى مائدة أخرى أعدت للشراب حيث يجلس السلطان وندماؤه والمطربون من حولهم يغنون بألحانهم وتوقيعاتهم (عزفهم ) على الآلات وينقضى ذلك اليوم فى مرح وطرب (٩٥٠) .

<sup>(</sup>٩٣) البيهقى : ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٩٤) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٩٥) البيهتي : ص ٧٧ ، ٢١٥ ، ٢٨٥ .

#### \_ عيد الأضحى:

كان السلطان والكبراء والحشم يجلسون بعد أداء الشيعائر من صلاة ونحر حيث تدور عليهم كؤوس الشراب، ويتم فيه أحيانا استعراض الجيش (٩٦) ، على أن الاحتفالات كانت تتوقف في المناسبات التي يسود الدولة فيها الحزن ، ففي عيد الأضحى سينة ٤٣١ هـ/١٠٣٩ م كان السلاجقة قد انهكوا الدولة الغزنوية بهزائمهم لها ، فألغى السياطان مسعود احتفالات العيد، وأدى صلاة العيد بغير أبهة ، ولم تنصب فيه مائدة ، وأمر الناس الذين وفدوا عليه لمتهنته بالانصراف (٩٧) م

ومن الأعياد الفارسية : عيد المهرجان وعيد «سده» أو «السذق» •

# \_ عيد المهرجان: (٩٨)

وكان عيد المهرجان يلى عيد النوروز بعد مائة وأربعة وتسعين يوما • ويعتبر أول أيام الشتاء ، وظل الى جانب النوروز أكبر الأعياد ، وغيه يقوم الأهلون بتبادل المهدايا كل على قدر طاقته ، وتخلع على القواد ورجال الدولة ملابس الشتاء ، ويغير العامة فيه الفرش والآلات وكثير من الملابس ، ويجلس منه السلطان للاستقبال ، ويتقدم اليه الأمراء والأنجال بالمهدايا ، وكذا يفعل كبار رجال الدولة ، ثم يجلس كل حسب

<sup>(</sup>٩٦) البيهتي : ص ٢٤٥ ، ٥٧٥ ، ١٤٨ -

<sup>(</sup>۹۷) تفس المصدر: ص ۷۱۳۰

<sup>(</sup>٩٨) ذكر البيرونى ان هذا العيد كان من اعياد الفرس فى الأساس ، وانه يوافق اليوم الأول من شمهر (ماه) أو (مهرماه) واسم العيد (يوزمهر) وقال عنه : عيد عظيم الشأن ويعرف بالمهرجان ، وللفرس فيه اعتقادات غصلها البيرونى ، ومن الرسوم اظهار الزينات فى البلد وبتبادل الهدايا بين جميع افراد المجتمع ، وهو عدة ايام ، واسعد ايام المهرجان اليوم الحادى والعشرين من الشهر ، لاعتقاد الفرس انه ذكرى انتصار أفريدون على بيوران الضحاك وقتله ، انظر تفصيل ذلك عند البيرونى : الآثار الباقية ص ٢٢٢٠ .

منزلته في مجلس السلطان ، وتأتى الهدايا الى السلطان في ذلك العيد من أعيان بلاده ، رمن الدول المجاورة ، وتكون عادة من الهدايا القيمة ، وفيه يقام عرض عسكرى يحضره السلطان وهؤلاء الأعيان والولاة ، ثم يجلسون الى المائدة التى يشرف عليها بعض الغلمان ، وتشتمل على أنواع غاخرة من المأكولات من الدجاج المشوى على الأسياخ ، والخصى والبيض المسلوق ، وما يلزم الملوك في عيد المهرجان من المحمرات (٩٩٠) ، ثم يقوم الجميع عقب ذلك الى مائدة أخرى أعدت للشراب ، ويعد لهدف المناسبة نوع من المشروبات المعروفة حينذاك بر «الساتكين» ، ويتقدم الشعراء بانتاجهم ، ويحصلون على عطاء السلطان المجزى ، ثم يأخذ الطربون بعد ذلك في العزف والعناء ، ويدور الشراب في كؤوس كبيرة على مائدة المسلطان والموائد الأخرى التي يجلس عليها القسادة والفرسان والموائد الأخرى التي يجلس عليها القسادة والفرسان ومشتى أصناف الجند (١٠٠٠) ، ويستمر الاحتفال بهذا العيد لمدة خمسة عشر يوما ، ويزيد من الابتهاج بذلك العيد أنه يوافق موسم الورد (١٠٠١) ،

# \_ عيد سـده (١٠٢) أو «( السـذق )) :

ومن الأعياد التى أخذها الغزنويون عن الفرس أيضا عيد سده أو السذق • وهو من أكبر أعياد النار عند المجوس ، اذ كانوا يحتفلون به منذ فجر ديانتهم (١٠٢) ، وتقام مراسم هذا العيد في الصحراء • اذ

<sup>(</sup>۹۹) البيهقى: ص ٥٤١ .

<sup>(</sup>۱۰۰) البيهقي : ص ۳۰۲ ، ۳۰۲ ،

<sup>(</sup>١٠١) نفس المصدر: ج.٥٥٠

<sup>(</sup>۱.۲) عيد (سدة) أو (السنق) ذكر البيرونى أن هذا العيد يقام ليلة اليوم السادس عشر من شهر (دى ماه) ويسمى (در مزينان) وشرح عقيدة الفرس (المجوس) فيه وبين طرق ابتهاجهم على النحو المذكور من إايقاد النيران وتأجيجها وارسال الوحوش فيها وتطير الطيور المبللة بالنفط في لهبها ، والشراب والتلهى ) ثم عقب بقوله (انتقم الله من كل متلذذ بتعذيب غيره من الحاسين غير المضرين ): الآثار الباقية ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٣) أنظر الحاشية السابقة للبيروني ، كذلك انظر فصل من رسالة في ذم السذق للثعالبي : يتيمة الدهر ج ؟ ص ٢٦٥ .

يجمع الحطب بكميات كبيرة والأخشاب حتى يصير كالجبل ، ويكون ذلك فى مكان جميل ، ثم يرتب برنامج السلطان لحضور تلك الليلة التى يحرق فيها ذلك الحطب ، فتوقد النيران ، ويطلقون من خلالها طيورا قد بللوها بالنفط ، وحبس آخر من الوحوش ، ويحلو هذا المنظر للناس ، ويتناولون وسط هذه المظاهرة الطعام والشراب ، ويستمعون الى الغناء ويرى ضوء هذه النيران من مسافات بعيدة تقدر بعشر فراسخ (١٠٤) .

# عید کلوخ انداز:

استحدث الغزنويون هذا العيد ، وكان يأتى فى ختام شهر شعبان وفيه يطلقون أنفسهم للهو والشراب ، الذى سيحرمون منه طوال شهر رمضان ، وقد احتفل السلطان مسعود بهذه المناسبة فى الجوسيق المسعودى سنة ٤٢٧ هـ/١٠٠٥ م (١٠٠٠) .

#### - المواكب:

# \_ موكب السلطان مسعود سنة ٢٢٦ ه / ١٠٣١ م :

شهدت مدينة غزنة العديد من المواكب السلطانية ، منها موكب السلطان مسعود الى حاضرة ملكه في جمادي الآخرة سنة ٢٣٤ ه/ يونيو ١٠٣١ م ، وقد اقيمت أقواس النصر الواحد تلو الآخر ، فخرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفألا لاستقباله في حماس وسرور ، وكانوا قد نصبوا في ساحة الخلقاني قبابا مزينة في غاية الأبهة ، وقال الشيوخ أنهم لم يعهدوا مثلها ونثرت صدقات لا تحصى ، وكان العبور بين أقواس النصر من الصعوبة بمكان مما حمل جمعا كثيرا من الناس على السير من ناحية خشك رودبهار (١٠٦٠) .

<sup>(</sup>۱۰٤) البيهقى : ص ٧٠٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠٥) نفس المصدر: ص ٥٣٨ .

<sup>(</sup>١٠٦) كان شابهار ميدانا خاصا لعرض الجند .

ونزل السلطان باليمن والاقبال في الجوسق المعمور قبل الظهر ، وكانت عمته الحرة الختلية قد أعدت كثيرا من أنواع المآكل اللذيذة ، وأرسلتها على جارى عادتها أيام السلطان محمود ، فسر السلطان مسعود سرورا بالغا ٠٠٠ ، وفي هذا اليوم وفي ليله عم المدينة السرور والطرب والمغناء ، وطفق الأهلون يتجولون ويشربون ويقيمون الولائم والحفلات بصورة لم تخطر على بال (١٠٠٠) .

#### \_ موكب رسول الخليفة العباسي القادر بالله:

لما وصلت الأخبار بوصول رسول الخليفة القادر بالله حاملا الصلات والانعامات السنية للسلطان مسعود بعد توليه السلطنة ، أمر السلطان بأن تكون الزينات والمهرجانات في غاية العظمة والبهاء (١٠٨٠) وواتصلت محافل الطرب وسرادقات الأنس والمباهج من أبواب مدينة نيسابور حتى السوق ، قوسا بعد قوس وقبة وراء قبة ، ومنه الى مسجد الجمعة ، وبعد أن تمت هذه الترتيبات وجاء النبأ بأن الرسول على مسيرة فرسخين من المدينة ، خرج رجال الحاشية لاستقباله ، ومعهم خمسون من الجنائب ، وركب جميع العسكر ، وتقدموا في موكب عظيم وأبهة فائقة وأمامهم السبهسالار ومن بعدهم جماعة القضاة والسادة والعلماء والفقهاء ثم موكب أعيان الدركاء من أرباب القلم ، ٠٠٠ وكان الناس ينثرون على الموكب الدراهم والدنانير والسكر وغيرها ، في حين كان أهل الطرب والمجون يبدون العجائب من فنونهم ، وكان يوما مشهودا لم يسبق والمجون يبدون العجائب من فنونهم ، وكان يوما مشهودا لم يسبق

# \_ موكب رسول الخليفة العباسى القائم بامر الله:

لما وصلت أنباء وفاة الخليفة القادر بالله اتفق السلطان مسعود

<sup>(</sup>۱۰۷) البيهتي : ص ۲۷۹ ــ ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) البيهقى : ص ۲۶ ــ ۲۳ .

<sup>(</sup>١٠٩) نفس المصدر: ص ٢٤ .

والوزير الميمندى وأبو نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل على اخفاء النبأ وأن تستمر الخطبة باسم القادر حتى يصل رسول الخلافة • ولما وصل السليمانى الرسول ، استقبله عمال السلطان وولاته ووكلائه من الرى حتى شابرقان ، وبعد أن استراح الرسول رأى السلطان أن يكون استقبله في جوسق عبد الأعلى وتقرر أن يكون ذلك أول السنة الهجرية ٣٢٤ ه/١٩ ديسمبر ١٠٣١ م • وسلم أبو نصر مشكان البلاغ الذى تقضى به المراسيم (١٠٠٠) •

وأعد كبير الحجاب وجماعة المقدمين جميع ما يلزم لاعداد الجند وغلمان السراى ، حيث وقف أربعة آلاف من غلمان السراى فى صفين من جهة القصر مقسمين الى عدة كتائب ، ألفان منهم بقبعات ذات ركنين ومناطق ثمينة وبيد كل غلام دبوس فضى ، وألفان آخران بقبعات ذات أربعة أشرطة ، وقد شد كل الى وسطه المنطقة وكتانة الأسهم وجعبة الأقواس ، وبيد كل غلام قوس وثلاثة سهام ، وكلهم يرتدون أقبية من الدبياج التسترى ، كما وقف ثاثمائة من خاصة العلمان عند ممرات البهو مما يلى مجلس السلطان بألبسة أفضر وقبعات ذات ركنين ومناطق ذهبية ودبابيس من ذهب وكان عدد منهم يتمنطق بالأحزمة المرصعة بالجواهر ، وأقاموا خمسين أو ستين جنديا من المدعويين على الباب وسط سراى وأقاموا خمسين أو ستين جنديا من المدعويين على الباب وسط سراى بمناطقهم الذهبية وقبعاتهم ذات الركنين وقد وقف على باب القصر مماعة آخرون من أصحاب الرتب وأكابر رجال القصر والولاة والحجاب جماعة آخرون من أصحاب الرتب وأوقفوا عددا كبيرا من الفيلة واصطف ما الجنود بأسلحتهم في صفين بلاماتهم والبستهم المريرية المختلفة الألوان ومعهم العماريات والرابات ليستعرضهم الرسول (١١١)

ثم ذهب الموكل بالضيافة ومعه الجنائب ولهلق كثير ، وأركبوا المرسول وجاءوا به وتعالت أصوات الأبواق والطبول والكوسات ، كأنما

<sup>(</sup>۱۱۰) البيهقي : ص ۳۱۶ ـ ۳۱۶

<sup>(</sup>۱۱۱) البيهتي : ص ۳۱٦ ــ ۳۱۷ .

نفخ في الصور ، ومروا بالرسول على هذا المشهد المهيب ، فأخدته الدهشة اذ رأى عرضا لم يره طول حياته ، ثم دخل القصر ، فسلم رسول الخليفة وهو مرتد السواد ورد عليه الاستاذ الوزير ولم يكن غيره جالسا في حضرة السلطان أما الآخرون فكانوا وقوفا ، فأخد الحاجب أبو نصر يساعد الرسول فأجلسه ، فنادى السلطان الرسول قائلا : كيف تركت مولانا الخليفة ؟ فأجاب الرسول : عظم الله أجر مولانا لوفاة أمير المؤمنين القادر بالله ، أنار الله برهانه ، أنا لله وانا اليه راجعون ، أن الخطب جد عظيم ولكنه تعالى وهبنا راعيا أعظم ٠٠ ، وطلب الوزير الميمندى من الرسول أن يقدم الرسالة فتقدم ووضعها أمام السلطان ، وأمر السلطان أبو نصر مشكان أن يقرأ الرسالة ، فلما انتهى من قراءتها طلب منه السلطان قراءة ترجمتها بالفارسية ، ثم صرغوا الرسول وأعادوه مكرما الى دار الضيافة (١٣٢٠) ٠

(۱۱۲) نفس المصدر: ص ۳۱۷ ــ ۳۱۸ ۰

₹.

# المسادر والراجع

#### أولا \_ المخطوطات:

- بديع الزمان الهمــذانى : مكاتيب بديع الزمــان الهمـــذانى مخطوط رقم ٤/٨١٠ مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنــورة •
- الثعالبى: أبو منصور عبد الملك محمد بن اسماعيل (ت ٤٢٩ ه)
  الايجاز والاعجاز مخطوط رقم ٤/٠/٤ مكتبة
  عارف حكمت بالمدينة المنورة •
- الذهبى: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قايماز سير أعلام النبلاء مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم ٢٨٧ تاريخ •
- ـ سبط بن الجوزى: مرآة الزمان مخطـوط بدار الكتب المصرية رقم ١٥٥ تاريخ •

#### ثانيا ـ المصادر العربية:

- ابن الأثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم (ت ١٣٠٠ هـ/١٢٣٢ م)
   الكامل في التاريخ القاهرة ١٢٩٠ هـ، ١٣٥٣ هـ
   ودار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م •
- الاصطخرى: أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسى
   (ت ٣٤١هم)
   المسالك والمسالك ليدن ١٨٧٠ ١٨٩٣ م ٠
- والقاهرة ١٩٦١ م تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى ٠

```
البندارى: الفتح بن على بن محمد البندارى ( توفى فى النصف الأول من القرن السابع الهجررى )

تاريخ دولة آل سلجوق • مطبعة الموسوءات ١٣١٨ هـ/١٩٠٠ م •

البيرونى: أبو الريحان محمد أحمد ( ت ٤٤٠ ه / ١٠٤٨ م )

القرار الباقية عن القرون الخالية •

نشر المستشرق سفاو طبعة بريل ١٩٢٣ م )
```

ليــزج ٠ ٢ ــ القانون المسعودي ٠

نشر دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ٠

الهند ۱۳۷۳ ه/۱۹۰۶ م ۰

٣ \_ الجماهر في معرفة الجواهر:

حيدر آباد الدكن ١٣٥٥ ه٠

\_ الشعالبى: أبو منصور عبد الملك محمد بن اسماعيل (ت ٢٦٩ ه / ١٠٣٧ ص )

١ \_ يتيمة الدهر:

تحقيق مجيى الدين عبد الحميد ، دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة •

٢ ــ لطائف المعارف :.

تحقيق ابراهيم الابيارى وحسن كامل الصيرفي ، دار احياء الكتب العربية ١٩٦٠م

٣ \_ تتمة اليتيمة:

نشر عباس اقبال ، طهران ابران ١٣٥٣ هـ الجواليقى : أبو منصور موهوب بن أهمد بن محمد بن الخضر (ت ٥٤٠ ه / ١١٤٦ – ١١٤٦ م ) المعرب من الألغاظ الغارسية :

شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر ، مصر ١٣٨٩ ه ٠

- ابن المجوزى: جمال المدين أبو الفرج (ت ١٢٠٥م/١٢٠٠هم)
   المنتظم فى أخبار الملوك والأمم
  - حيدر آباد للدكن ١٣٥٧ هـ ١٣٥٨ ه٠
    - ٢ تلبيس ابليس ٠
       نشر المطبعة المنيرية ١٩٦٨ م
- الحسينى: صدر الدين على بن ناصر بن على (ت ١٣٢ هـ)
   أخبار الدولة السلجوقية تصحيح محمد اقبال ــ
   لاهور كلية بنجاب ١٩٣٣ م •
- بن حوقل : أبو القاسم محمد بن على ( 770 = 400 = 400 م) محمد بن على ( 770 = 400 = 400 من منشورات مكتبة الحياة 190 = 400
- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ( ۱۶۰۸ه/۱٤۰۰ ۱۶۰۱ م ) العبر وديوان المبتدأ والخبر دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۳ م
  - ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس (ت ٦٨١ هـ/١٢٧١ م) وفيا الأعيان • نشر دار صلار - بيروت •
    - ـ الزبيدى:
- تاج العروس بنغازی ــ لیبیا ۱۳۸۱ ه/۱۹۹۹م ــ السبکی : تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب (۱۳۷۱ه/۱۳۷۵ م) طبقات الشافعیة الکبری الطبعــة الثانیة ، تصــویر ونشر دار المعرفة ، بیروت لبنــان القاهرة ۱۳۲۶ ه •
- أبو شجاع: محمد بن الحسين بن عبد الله (ت ١٠٩٥ه/١٠٩٥ م) ذيل تجارب الأمم تصحيح ه• ف• أمدروز ، مطبعة الكردى ١٣٣٤ هـ/١٩١٦ م •

- الصابى: هلال بن المصن (ت ٤٤٨ هـ / ١٠٥٧ ١٠٥٧ م)
  الله تحفية الأميراء في تاريخ الوزراء واعتنى بتصحيحه هو فو المدروز وبعده واسوه مرجوليوث والقاهرة ١٣٣٧ هـ/
- ۱۹۱۹ م ۰ ۲ ــ رسوم دار الخلافة • نشر كوركيس عواد • مطبعة الصافى • بغداد ۱۳۸٤ه/۱۹۹۵م•
- العتبى: أبو النصر محمد بن عبد الجبار (ت ٤٦٨ هـ/١٠٣٦ م) تأريخ اليمينى جزءان القـــاهرة ١٢٨٦ ه وبه شرح الشيخ أحمــد بن على الحنــفى المنينى المتوفى سنة ١١٧٢ م وسماه الفتح الوهبى على تاريخ ابى نصر العتبى •
- ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد ( ٣٩٠١هم/١٩٧٩م )
   شذرات الذهب في أخبار من ذهب بيروت لينسان
  - بن العميد : جرجس بن العميد (ت ٢٧٢ هـ / ١٢٧٣ م ) تاريخ المسلمين • ليدن ١٩٢٥ م •
    - \_ أبو الفــدا:
  - المختصر في أخبار البشر المطبعة الحسينية •
- ــ القــزويني :

آثار البلاد وأخبار العباد • دار صادر ــ بيروت •

\_ القلقثــندى :

۱ \_ صبح الأعشى في صناعة الانشاء ١٩١٣ \_ ا

- ٢ مآثر الانافةفي معالم الخلافة تحقيق
   عبد الستار أحمد فراج عالم الكتب بيروت ١٩٨٠ م •
- \_ المسعودى: أبو الحسن على بن الحسين (ت ٢٤٦ه/ ٩٥٦م) مروج الذهب ومعادن الجوهر جزءان القاهرة ١٣٤٦ ه •
- ــ المقدس: شمس الدين أبو عبد الله (ت ٣٨٧ هـ/٩٩٧ م ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم • ليدن١٩٦٧م•
- ـ المقریزی: أحمد بن علی تقی الدین (۸۱۰ ه/۱٤۱۳–۱٤۱۳ م) السلوك لمعرفة دول الملوك • تحقیدق محمدد مصطفی زیادة •
- \_ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين (ت ٧١١ه م / ١٣١١ م ) لسان العرب • طبعة بولاق بدون تاريخ ، وبيروت ١٩٥٥ م •
- ــ ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبد الله معجم البلدان بيوت دار احياء التراث العربى •

#### ثالثاً - المراجع العربية:

- ـ أحمد أمين ظهر الاسلام القاهرة ١٩٤٥ م
  - \_ بارتولد : فاسيلى فلاديميروج
- ١ ــ تاريخ الحضارة الأسلامية ترجمـــة
   حمزة طاهر القاهرة ١٩٤٢ م •
- ۲ ــ تاریخ الترك فی آسیا الوسطی ترجمــة أحمد السعید سلیمان مكتبة الانجلــو ۱۹۰۸ م •

٣ ـ تركستان من الفتح العربى الى الغزو المعولى نقله عن الروسية صلاح الدين هاشم هؤاد الكويت ١٤٠١ ه / ١٩٨١ م

ـ براون: ادوارد جرانفیل:

تاريخ الأدب في ايران من الفردوسي الى السعدى ترجمة ابراهيم أمين الشوازبي • مطبعة السعادة ١٩٥٤ م •

\_ جــواد على :

تاريخ العرب قبل الاسلام • الجزء الخامس • طبع المجمع العلمي العراقي ١٣٥٥ هـ/١٩٥٦ م •

ـ حسن ابراهيم حسن :

تاريخ الاسلام السياسي • الجزء الثالث • مكتبة النهضة المصرية بدون تاريخ •

\_ حسن الباشـا:

- الألقاب الاسلامية • مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧ م •

\_ حسين أمين :

تاريخ العراق في العصر السلجوقي بغداد ١٩٦٥ م •

\_ زامباور (فسون ۱) :

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التسساريخ الاسلامي • أخرجه زكى محمد حسن ٤ وحسسن أحمد محمود ٠ جزءان القاهرة ١٩٥٧ – ١٩٥٣ م٠

ـ عبد النعيم حسنين :

سسلاجقة ايران والعسراق • مكتبة النهضة المرية الطبعةالثانية ١٣٨٠هـ/١٩٧٠م

\_\_ عصام الدين عبد الرؤوف:

تاریخ الاسلام فی جنوب غرب اسیا فی العصر الترکی • دار الفکر العربی ۱۹۷۰ م •

\_\_ فامبرى : أرمينيوس :

تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر و ترجمة أحمد محمود الساداتي و مراجعة وتقديم يحيى الخشاب وزارة الثقافة والارشاد القومي حصر و

فتحى أبو سيف:

المساهرات السياسية في العصرين العزنوى والسلجوقي • مكتبة الانجلو \_ القاهرة •

\_ كحالة : عمر رضا ٠

أعلام النساء • القاهرة بدون تاريخ •

\_ الكرملى: الأب أنستاس مارى •

النقود الاسلامية وعلم النميات .

ـ لوبون: جوستاف

حضارات الهند • ترجمة عادل زعيتر • القاهرة ١٩٤٨ م •

\_ لين بول (ستانلي)

تأريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ترجمة أحمد السعيد سليمان •

\_ مت\_ز: آم

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى • نقله الى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة • القاهرة ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧ م •

#### محمد مختار:

التوفيقات الالهامية • دراسة وتحقيق د • محمد. عمر • المؤسسة العربية للدراسات والنشر • الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م •

## رابعا - الكتب الفارسية:

- بدوانى : عبد القادر بن ملوك شاه بدوانى
- منتخب التواريخ كلكته ١٨٦٨ م •
- ـ عباس برويز:
- تاريخ ديالمة وغزنويان ٠
- البيهةى: أبو الفضل محمد بن الحسين البيهةى (ت ١٠٦٦/م) تاريخ مسعودى المعروف بتاريخ البيهةى ترجمه الى العربية يحيى الخشاب وصادق نشات مكتبة الانجلو
  - \_ الجوزجانى: القاضى منهاج سراج
- طبقات ناصری تعلیق وتصحیح عبدالحی حبیبی
  - حسن أنورى:
- ديوان استيفاء در حكومت غزنويان وسلجوقيان م مجلة برورس هاى تاريخى العدد ٦ السنة ٨ بهمن اسفند ١٣٥٢ شمارة مسلسل ٤٩ ٠
- ــ أبو حامد كرمانى: فضل الدين ( القرن السادس الهجرى / الثانى عشر المبلدي )
- تاریخ أفضل یا بدائعالزمان فی وقائع کرمان ۰ طهران ۱۳۶۹ ه / ۱۹۹۷ م ۰

- حمد الله المستوفى القزويني:

تاريخ كزيدة • ملحق بتاريخ بخارى للنرشخى • نقله الى العربية أمين عبد المجيد بدوى ونصر الله مبشر الطرازى •

ـ خليل الله خليلي :

سلطنت غزنویان • مطبعة عمومی کامل میــزان ۱۳۳۳ هـ ش •

ـ خواند میر :

حبيب السير في أخبار البشر · المجلد التاني بومباي ١٨٥٧ م ·

الراوندى: محمد بن على بن سليمان (ت ٥٩٥ هـ/١٠١٩ م)
راحـة الصـدور وآية السرور في تاريخ الدولة
السلجوقية • ترجمة ابراهيم الشواربي وآخرون
القاهرة ١٩٦٠ م •

- سيد حسن الغزنوى:

دیوان سید حسن • نشر آقای تقی مدرس رضوی استاذ بجامعة طهران مطبعة الجامعة ۱۳۲۸ ه • ش •

جهار مقاله • شرح وتحقيق محمد بن عبد الوهاب القزوينى • تعريب يحيى الخشاب وعبد الوهاب عزام • القاهرة • لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٨ ه/١٩٤٩ م •

الكرديزى: أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك (عاش فى القرن الخامس الهجرى ) زين الأخبار تحقيق عبد الحى حبيبى • من

منشورات ایران ۰

#### — مجهـــول :

تاريخ سيستان • تصحيح ملك الشعراء بهار بهمت محمد رمضاني • ايران ١٣٥٢ ه •

\_ ناصر خسرو ( ۸۱ ه / ۱۰۰۸ م )

سفر نامه • ترجمة يحيى الخشاب • القــاهرة ١٣٦٠ هـ/١٩٤٥ م •

ـ نظام الملك الطوسى : (ت ٤٨٥ ه / ١٠٩٧ م )
سياست نامه • ترجمة السيد محمود العزاوى •
القاهرة ١٩٧٥ م •

#### خامسا - البحوث العلمية:

\_ الباز العريني ويحيى الخشاب:

ضبط وتحقيق الألفاظ الاصطلاحية الواردة في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي • مجلة الجمعية التاريخية المجلد السابع ١٩٥٨ م

\_ على مسعود الشابى:

الأدب الفارسي في العصر الغزنوى • رسالة دكتوراه من كلية الآداب ـ جامعة القاهرة •

\_ محمود محروس تشطة:

ترجم الباب الرابع من تاريخ كزيدة لحمد الله المستوفى مع مقدمة عن المؤرخ ومؤلفاته • رسالة ماجستير ــ من كلية الآداب ــ جامعة عين شمس •

\_ مليحة رحمة الله:

صور من الحياة الاجتماعية في المجتمع العباسي المجلة التاريخية المرية ١٩٧٠ م •

\_ دائرة المعارف الاسلامية •

# المراجع الأوروبية

#### 1. Bosworth (C.E):

The chaznavids, their Emperien Afghanistan and Eastern iran 993 — 1040 Edinburg.

#### 2. Bosworth:

Notes on the preghaznavids of eastern Afganistan (The islamic quarterly oxford 1965)

- 3. The litulature of the early Ghaznavids. (oriens, leyden 1962.).
- 4. The Imperial Policy.
- Berbarian incurions. The coming of the turks into the islamic world. Islamic civilization 950 — 1150 oxford 1962.
- 6. Cambridge History of iran.
- 7. Defermery:

Essai sur l'histoire des ismaeliens.

8. Dozy :

Dictionnaire Detaille des vetments des Arabes. librairie du liden.

- 9. Encyclopaedia of islam.
- 10. Habib-M- :

Sultan Mahmod of Ghaznin Delhi.

11. Kremer

The orient under caliphate.

- 12. Lane poole : (Stanley) :
  - The Mohammadan Dynasties.
  - Medival india under The Mohammedan Rule.
     New York 1963.

13. Miles (George):

The Namismatic History of Rayy. (New York 1938).

14. Nazim (M.) :

The time and life of Mahmoud of Ghazna (cambridge 1931).

15. Zambaur (E. von) :

Numismatishe Zeitschrift (wien 1915)

|                      | ففرست                                                  | ٠ |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---|
| رقم الصفحة           |                                                        |   |
| \mathcal{H} - \times | _ القـــدمة • • • • • • •                              |   |
| ۰۱ – ۲۳              | ـ تمهيــد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                  |   |
|                      | الفصل الأول                                            |   |
|                      | رسوم <b>الغ</b> زنوبين                                 |   |
| 01 _ 19              | أولا ــ رسوم تعيين سلاطين الغزنويين: • • •             |   |
| 49                   | ــ اختيــار السلطان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        |   |
| ٤٢                   | ــ موافقة الخليفة العباسي • • • • •                    |   |
| ٤٤                   | ـــ الألقاب والخطبة • • • • • •                        |   |
| 0+                   | ـــ النقش على السكة · · · · · ·                        |   |
| VA 00                | ثانيا ــ رسوم دار السلطنة الغزنوية: • • • •            |   |
| 00                   | ــ حواضر الغزنويين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                           |   |
|                      | ـــ جلوس السلطان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                           |   |
|                      | ــ شــارات السلطنة • • • • •                           | j |
|                      | <ul> <li>الدركاه (باب السلطان) • • • • •</li> </ul>    |   |
|                      | <ul> <li>استقبال رسول الخليفة العباسى • • •</li> </ul> |   |
| ٦٤                   | _ استقبال رسول السلجقة • • • •                         |   |
|                      | <ul> <li>السلطان مسعود يستقبل رسل ايلك خان</li> </ul>  |   |
| . 79                 | ــ حكام الولايات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                           |   |

رقم الصفحة

| ٩٤  | ۸۱  | • | • | ٠ | ثالثا ــ رسوم تعيين ولمي العهد والوزراء  |
|-----|-----|---|---|---|------------------------------------------|
|     |     |   |   |   | اختيار السلطان لولي المعد •              |
|     |     |   |   |   | رســوم تعيين الوزراء • •                 |
|     |     |   |   |   | ملابــس الوزير · · · ·                   |
|     |     |   |   |   | _ الهدايا المتبادلة · · · ·              |
|     |     |   |   |   | ـــ رســوم الوزير في عمله ٠ •            |
|     |     |   |   |   | •                                        |
|     |     |   |   |   | ــ أشهر وزراء الدولة الغزنوية •          |
|     | 42  | • | • | • | ـ محاســـبة الوزير ٠ ٠ ٠                 |
| 77A | ٩٧  | • | • | • | رابعا _ أرباب الوظائف الأخرى : •         |
|     |     |   |   |   | الحاجب ٠٠٠٠                              |
|     |     |   |   |   | _ اختصاصات كبير الحجاب • •               |
|     |     |   |   |   |                                          |
|     |     |   |   |   | _ المشرف • • • • •                       |
|     | 1.4 |   | • | • | ــ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     |     |   |   |   | العارض ٠ ٠ ٠ ٠                           |
|     |     |   |   |   | السبهـــالار ( قائد الجيش )              |
|     |     |   |   |   | _ رئيس ديوان الرسائل • •                 |
|     |     |   |   |   |                                          |
|     |     |   |   |   | _ صاحب ديوان البريــد • •                |
|     |     |   |   |   | مراقب البريــد ٠٠٠٠                      |
|     |     |   |   |   | _ الاسكدار ( ساعى البريد ) •             |
|     |     |   |   |   | ــ الــركاب دارى • • • •                 |
|     |     |   |   |   | _ المستوفى ف م م                         |
|     | 14. | • | • | ٠ | ـــ الــدوات دار • • • •                 |
|     |     |   |   |   |                                          |

| م الصفحة | رقم  |     |    |      |       |              | 1                                                              |           |
|----------|------|-----|----|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| ,        | 171  | •   | •  | •    | •     | •            | <ul> <li>الدوات خانه • •</li> </ul>                            |           |
|          |      |     |    |      |       |              | <ul> <li>الشراب دار</li> <li>الشراب دار</li> </ul>             | <b>\$</b> |
|          | 171  | ٠   | •  | •    | •     | ٠            | _ البرده دار •                                                 | No.       |
|          | 171  | ٠   | •  | •    | ٠     | •            | - أطباء الخاصة                                                 | _         |
|          | .177 | •   | ٠  | ٠    | ٠     | •            | <ul> <li>الجـــامه دار</li> </ul>                              |           |
|          | 177  | •   | •  | •    | ٠     | ٠            | <ul> <li>قائد الاصطبلات</li> </ul>                             |           |
|          | 177  | •   | •  | ٠    | •     | •            | ــ الكوتـــوال • • •                                           |           |
|          |      |     |    |      |       |              | الكتفداه ٠ ٠                                                   |           |
|          | 174  | •   | •  | ٠    | •     | •            | المصدث ٠٠٠                                                     |           |
|          | ١٧٤  | ٠   | •  | •    | •     | •            | <ul> <li>وكيل البـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |           |
|          | 172  | ٠   | •  | •    | •     | •            | ـ النقيب ٠ ٠ ٠ ٠                                               |           |
|          | 170  | •   | •  | •    | •     | ٠            | _ المقـــدم • •                                                |           |
|          | 170  | •   | ٠  | •    | ٠     | ٠            | المعتمد                                                        |           |
|          | 177  | ٠   | •  | ٠    | •     | •            | <ul><li>البندار (عامل الخراج)</li></ul>                        |           |
|          | 174  | •   | +  | •    | •     | •            | - أمـــي الحج                                                  |           |
|          |      |     |    |      | ئانى  | <u>ي</u> الا | الفصل                                                          |           |
|          |      |     | بة | ماعي | الاجت | ین ا         | نظم الغزنوي                                                    |           |
| 184      | 141  | •   | •  | •    | •     | ٠            | ۱ ــ نظمهم غی الزواج: • •                                      | 4         |
|          | 141  | . • | •  | •    | •     | •            | ـــ هراسم الزواج • •                                           | * *       |
|          | 141  | ٠   | •  | •    | •     | •            | ــ الزواج المبــكر  •  •                                       | _4        |
|          | 144  | ٠   | •  | •    | •     | ٠            | _ المصاهرات السياسية                                           |           |
|          |      |     |    |      |       |              | ــ حفــــلأت المزواج •                                         |           |
| 110      | 144  | •   | •  | •    | ىة:   | لخآم         | ٢ – بعض مظاهر حياة الغزنويين اا                                |           |
|          |      |     |    |      |       |              | ــ الملابــس ٠٠٠٠                                              |           |
|          |      |     |    |      |       |              | ــ الأطعمـــة ٠٠٠                                              |           |
|          | -    |     |    |      |       |              |                                                                |           |

```
رقم الصفحة
       _ من عاداتهم وتقاليدهم : • • • • • ١٤٣
          _ هدية الحمام • • • • • • •
           ــ هدية تعب الأسـنان ٠ ٠ ٠ ٠
           _ الاحتفال بختم القرمن • • • • •
          ٣ _ المجالس الاجتماعية: • • • • • •
100 __ 120
       _ مجالس الطرب والغناء والموسيقي ٠ ٠ ٠ ١٤٥
       _ مجالس الشراب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٦ _
       _ النـدماء • • • • • • • • • ١٤٨
           _ نزهات الصيد ٠٠٠٠٠٠

 ٤ - الأعياد والمواسم والمواكب: • • • •

104 ___ 10+
          _ الأعيـاد والمواسم الدينيــة • • • •
      _ الاحتفال بحلول شهر رمضان • • • ١٥١
      _ الاحتفال بعيد الفطر ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥١ _
      _ عيد الأضحى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٢ _
      107
          _ عيد المهرجان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
      _ عيد سده أو السذق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٣ _
      _ عيد كلوخ انداز ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٤
_ المواكب: ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٤ __ ١٥٧
      _ موكب السلطان مسعود سنة ٢٢٤ ه • • ١٥٤
      _ موكب رسول الخليفة العباسي القآدر بالله • ١٥٥
    _ موكب رسول الخليفة العباسي القائم بأمر الله ١٥٥.
_ المصادر والمراجع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٩ _ ١٧٠
      _ فهرس الموضوعات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧١
```

# مطبعت البجب لاوى

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧/٧١٩١

e de la companya de l